### بسم الله الرحمن الرحيم

### قال تعالى :

بعد أن ذكر الله عز وجل بشارته للمؤمنين بأن الكفار سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وأنها ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون ، بشر المؤمنين هنا بأنهم سيغنمون أموال الكافرين وبين لهم أن هذه الغنائم يكون للمقاتلين أربعة أخماسها وأن خمسها يكون لله ولرسوله ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل وأشار إلى أن من آمن بالله وما أنزل على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في بدر يزداد قلبه إيمانا بعظيم قدرة الله وكمال علمه وحكمته وقضائه وقدره وأن الأمور كلها بيد الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن حيث

يقول عز وجل: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ ... الخ الآيات الأربع.

ومعنى قوله تعالى : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ ، أي واعرفوا أن كل شيء قل أو كثر أخذتموه من الكفار قهراً بالقتال فهو غنيمة لكم قد أحللته لكم دون غيركم من الأمم السابقة.

وقوله عز وجل: ﴿ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين ﴾ الخ بيان بأن الغانمين إنما يستحقون من الغنيمة أربعة أخماسها وأن الخمس الخامس يكون لله ولرسوله وللأصناف الأربعة المذكورة معه هنا. وقد قسم الإسلام الأموال التي تؤخذ من الكفار إلى قسمين فجعل ما يحصل عليه المسلمون بالقتال غنيمة وجعل ما يستولي عليه المسلمون بـ لا قتــال فيئــا وجعــل جميع الفيء لله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، وجعل خمس الغنيمة كالفيء تماما يكون لله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل. فللرسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده خمس الخمس ينفق منه على أهله وعلى مصالح المسلمين والخمس الثاني لذي القربي أي أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربي هنا ببني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من ذوي القربي وقد أشــار ا لله تبارك وتعالى إلى أن أداء الخمس من الإيمان كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وفد عبدالقيس المروي في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم ... الحديث. ولذلك

عنون البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان فقال: باب أداء الخمس من الإيمان وساق هذا الحديث. والخمس الثالث لليتامى الفقراء. واليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم. والخمس الرابع للفقراء والمساكين وهم من لا يملكون شيئاً أو يملكون دون نصاب الزكاة. والخمس الخامس لابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن ماله. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ إن كنتم آمنتم با لله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ أي إن كنتم صدقتم وأيقنتم بإلهكم ومعبودكم الحق وبما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان عندما تقابل جمع المسلمين حزب الرحمن وجمع المشركين حزب الشيطان يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل فأعز فيه المسلمين مع قلة عددهم وعدتهم وأذل فيه المشركين مع كثرة عددهم وعدتهم ونصر الحق ودحر الباطل وقد أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه سورة الأنفال أو معظمها حتى عز وجل على رسوله صلى الله عنهما سورة بدر كما ذكرت في صدر تفسير هذه السورة .

كما أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بدر البشارة بحصول المسلمين على العير أو النفير كما قال عز وجل : ﴿ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ﴾ وقد حقق الله لهم وعده وحصل لهم النفير والنصر العزيز وكانت عاقبته أحسن العواقب وفرحوا بنصر الله لهم أشد من فرحهم لو حصل لهم العير . كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد مصارع المشركين قبل المعركة بيوم فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال : فما ماط

أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي لفظ لمسلم من حديث عمر رضى الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله. قال عمر : فو الذي بعثه بالحق ما أخطئوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كذلك معـجزة ظـاهرة وآية بينة . وفي ليلة الجـمعة الـتي وقعـت معركة بدر في صبيحتها جعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين آيات بينات أخرى فأنزل عليهم النعاس أماناً أمّنهم به ليدفع عنهم الخوف من كثرة عدوهم وقلة عددهم كما أنزل عليهم من السماء ماء شرب منه المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجـز الشـيطان وتخذيله وتخويفه للنفوس وطهرهم الله ظاهرا وباطنا وثبت أقدامهم وشجع قلوبهم ، كما قال : ﴿ إِذْ يَعْشَيْكُم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ﴾. وقد مر في تفسير قوله عز وجل : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن على بن طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال : رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمي بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنحريه وفمه تراب من تلك القبضة اه.

وقوله عز وجل: ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ تذييل لبيان أنه عز وجل لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء فمن اعتصم به والتجأ إليه أيده ونصره. وقوله عز وجل: ﴿ إِذْ أَنْتُم بِالْعِدُوةِ الدنيا وهِم بِالْعِدُوةِ القَصُوى والركب أسفل

منكم الله تذكير للمؤمنين بنعمة الله عز وجل عليهم يـوم بـدر أي اذكروا نعمة ا لله عليكم إذ أنتم نزول بالعدوة الدنيا أي بشفير وادي بدر وشاطئه الأقرب مما يلى المدينة المنورة وأعداؤكم المشركون نزول بالعدوة القصوي أي بشفير الوادي وشطه وجانبه الأبعد من المدينة وقد كانت العدوة الدنيا رحوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب بخلاف العدوة القصوى وقد كان نزوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أدنى ماء وجده و لم يكن كافياً فأشار الحباب بن المنذر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك . وقوله عز وجل : ﴿ والركب أسفل منكم ﴾ أي وعير قريش التي فيها تجارتهم مع أبي سفيان ورفاقه قد صارت أسفل منكم حيث كان أبـو سفيان قـد فـر بهـا نحـو سـاحل البحر مبتعداً عن بدر عندما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بأصحابه لطلبها.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة ﴾ أي ولو كنتم خرجتم من المدينة وخرج المشركون من مكة على موعد بينكما للتلاقي والقتال في بدر ثم علمتم حالكم وحالهم لاختلفت أنتم في الميعاد خوفاً منهم واستبعاداً للظفر بهم لكثرة عددهم وعدتهم وقلة عددكم وعدتكم فما بالكم وأنتم قد خرجتم غير مستعدين للقتال فلم يخرج معكم إلا العدد القليل من غير استعداد للحرب وقد علمتم أنكم ما خرجتم إلا للعير و لم يدر ببالكم النفير وإنما استعداد للحرب وقد علمتم أنكم ما خرجتم إلا للعير و لم يدر ببالكم النفير وإنما

فوجئتم بالعلم بــه وأنتـم في طريقكـم إلى بـدر كمـا روى البحـاري ومسـلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه يقول في غزوة بدر: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد اه. وقد فعل الله ذلك لحكمته البالغة وحجته الدامغة ليتحقق لكل ذي عقل أن ما اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر العزيز والفتح المبين ليس إلا صنعاً من صنع الله العزيز الحكيم وتدبيراً مـن تدبير البر الرحيم وخارقا من خوارق العادات ليزداد المؤمنون إيمانا وتوكلا على الله عز وجل وشكرا لنعمه وليعتصموا بحبل الله في جميع أمورهم ويسارعوا إلى الامتثال لأوامر ربهم ويبادروا إلى طاعة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم . وقوله عز وجل: ﴿ ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ﴾ أي ولكن الله عز وجل جمعكم على غير ميعـاد ليبرز ما قدره وقضاه من نصره لأوليائه وقهره لأعدائه كـما قال عز وجـل: ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين \* إنهم لهم المنصورون \* وإن جندنــا لهــم الغالبون ﴾ حتى لايغتر مغتر بعدده وعدته ولا ييأس مؤمن من نصر الله ورحمتــه بسبب قلة عدده أو عدته ولهذا قال في سورة آل عمران عن غزوة بدر الكبرى : ﴿ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ وأشار تبارك وتعالى هنا كذلك إلى أن هذا النصر العزيز قد حققه الله عز وجل للمؤمنين ليكون برهاناً شاهداً وحجة ظاهرة على أن الله هو الحق وأن رسوله حق وأن وعده حق حتى يموت من يموت من الكافرين المكلفين وقد أقيمت عليه الحجة والبرهان ويعيش من يعيش من المؤمنين على نور من ربه . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وإن الله لسميع عليم ﴾ تذييل لتأكيد أن

ا لله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية ، يسمع دعاء الداعين وتضرع المتضرعين واستغاثة المستغيثين وأنه يعلم السر وأخفى ومن أخلص له العبادة وعمل الصالحات ومن أشرك به وعصى رسوله فينصر من أطاعه ويخذل من عصاه. وقوله عز وجل: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ الله فِي منامكُ قليلًا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ﴾ زيادة تفصيل لما يدبره أرحم الراحمين لإظهار حكمته وعلمه وقدرته حيث أرى رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه المشركين قليلاً قبل لقائهم فأخبر أصحابه رضي الله عنهم بما رأى في منامه من قلة عدوهم فكان ذلك تشجيعا لهم على لقاء عدوهم وتثبيتا لهم ليطرد بذلك عنهم الخوف ويثبت أقدامهم وليس لقائل أن يقول: إن أن الجواب هو أن تفسر القلة بالضعف مع أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريــد ولاشك أن هذه الرؤيا المباركة كانت من أهم أسباب إقدام المؤمنين على لقاء عدوهم ودفع التنازع بينهم في شأن قتالهم ولا شك أن التنازع والاختلاف من أعظم أسباب الفشل والجبن ولكن الله سلم أي أنعم على المؤمنين بالسلامة من الفشل والتنازع حتى قويت قلوبهم واجترءوا على حرب عدوهم وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّهُ عَلَيْمُ بِذَاتُ الصَّدُورِ ﴾ تذييل لتأكيد علمه عز وجل بما يخطر في قلوب عباده من الجرأة أو الجبن أو الصبر أو الفزع وأن تدبيره خير تدبير لأنه اللطيف الخبير.

وقوله تعالى: ﴿ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴾ هي أية أخرى من أعظم آيات الله في تلك المعركة وقد رآها الجمعان المتقاتلان بأعينهما يوم بدر حيث قضى عز

وجل بلقاء الجمعين فقلل المشركين في أعين المسلمين وقلل المسلمين في أعين المشركين ليغري بعضهم ببعض وليجترئوا على القتال ويهجم بعضهم على بعض وتقع المعركة التي قضي الله عز وجل أن تكون لإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله كما قال عز وجل: ﴿ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأحرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ﴾ ولاشك أن الكفار كانوا أكثر من ثلاثة أمثال المسلمين فلما التحم الجمعان كان المسلمون يرون المشركين مثليهم رأي العين أي حوالي ستمائة مقاتل مع أنهم كانوا بين التسعمائة والألف ويمكن أن يكون الله عز وجل بعد التحام المعركة جعل المشركين يرون المسلمين مثليهم رأي العين لتفاجئهم الكثرة والظاهر أن ذلك كان بسبب تنزل الملائكة لتأييد المؤمنين بأرض المعركة والعلم عند الله عز وجل.

وقوله عز وجل : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ أي إلى الله وحده مصير الأمور كلها وتدبير شئون عباده ونواصيهم بيده ولابد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً فَاقْبُتُوا وَٱذْكُرُوا ٱللّهَ كَيْرًا لَعَلَكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ وَكَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ لَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ لَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيسِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهُ وَٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ ٱلشّيطُنُ أَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنّاسِ وَإِنْ جَارًا لَهُ عَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ عِمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ الشّيطُونُ أَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عِمَلُونَ مُوسِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عِمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُوسَالًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُعَلِيطًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُعُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِىٓ يُّ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَي إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَي إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَرَفُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرْ هَلُولِهِم مَرَضُ عَرَّ هَلُولِهِم فَرَشَ عَرَ هَلُولِهِم وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَنْ مِنْ يَتُوكُ مِن يَتُوكَ لَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَنْ مَنْ يَتُوكُ مَا يَتُولِهُم مَرَثُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ماحققه لأوليائه المسلمين من النصر المبين في بدر وما أظهر في هذه المعركة من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة شرع هنا في بيان أسباب النصر وأسباب الهزيمة في أي معركة تدور بين أوليائه وأعدائه في أي زمان وأي مكان لتكون نبراساً يهتدي به المهتدون من أي لون ومن أي خنس فقال عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إذا لقيتُم فئة فَاتْبَتُوا ﴾ .. الخ

أولاً :الإيمان المقتضي للتصديق بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره والمقتضى كذلك أن يكون الله ورسوله أحب إلى المقاتل مما سواهما وأن يكون قصده من القتال أن تكون كلمة الله هي العليا.

ثانياً : الثبات عند اللقاء وعدم الفرار إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة.

ثالثاً: كثرة ذكر الله عند لقاء العدو بقلبه ولسانه.

رابعاً: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله والبعد عن المعاصي والسيئات.

خامساً: ترك الاختلاف والتنازع لأنه يؤدي إلى الفشل والجبن والهزيمة وذهـاب القوة.

سادساً: الصبر وضبط النفس عن الجزع.

سابعاً: الحذر من البطر والرياء والصد عن سبيل الله.

ثامناً: الاحتراس من دسائس الشيطان.

تاسعاً: عدم الاغترار بما قد يكون مع المقاتل من القوة.

عاشراً: التوكل على الله والاعتماد عليه وطلب النصر منه.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا ﴾ أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ووقر الإيمان في قلوبهم. ومعنى قوله: ﴿ إذا لقيتم فئة فاثبتوا ﴾ أي إذا تقابلتم مع جماعة من أعدائكم في معركة من المعارك فاثبتوا عند اللقاء ولاتولوا عدوكم الأدبار ولاتفروا. وقد صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الثبات ولم يؤثر أن واحداً من أصحاب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قتل وهو مدبر بل كانوا يستقبلون الموت بنحورهم كما وصفهم كعب بن زهير:

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم لا يقع الطعن إلا في نحورهموا

قوماً وليسوا بحازيعا إذا نيلوا ضرب إذا عرد السود التنابيل ومالهم عن حياض الموت تهليل

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ﴾ أي وأكثروا من ذكر الله عز وجل بقلوبكم وألسنتكم وأكثروا من دعائه وطلب النصر منه بصوت غير جهوري لأن ذكر الله عز وجل بهذا الموطن من أعظم أسباب الفلاح والفوز والنصر على الأعداء ولاشك أن ذكر الله عز وجل عند لقاء العدو يدل على أن الإيمان بالله وحبه قد خالط شغاف قلبه حيث يذكر المحب حبيبه عند لقاء عدوه كما قال الشاعر:

ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر وكما قال عنرة:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ أي وسارعوا إلى امتثال أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتعدوا كل البعد عن معصية الله ورسوله واحذروا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أن يتذكروا ما أصاب المسلمين يوم أحد و ماجرت عليهم مخالفة بعيض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سقت في تفسير قوله تبارك وتعالى: ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ مارواه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: لقينا المشركين يومئذٍ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبدا لله بن جبير وقال: لاتبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فـ لا تـبرحوا ، وإن رأيتموهـم ظهـروا علينا فلاتعينوننا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة فقال عبدا لله : عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لاتبرحوا ، فأبوا ، فلما أبوا صرف الله وجوههم. الحديث. وفي هذا يقول الله عز وجل: ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ وذكرت في تفسير هذه الآية أن المقصود من فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيانهم هو ماكان من الرماة عندما رأوا المسلمين حصدوا المشركين وانتصروا عليهم وهربوا من أرض المعركة وسقط لواؤهم بعد قتل صاحبه وانكشفت أرض المعركة من المشركين وظهرت الغنائم فأحذ بعض الرماة يقولون: الغنيمة الغنيمة فذكرهم أميرهم عبدا لله بن حبير رضي الله عنه وعنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم في غمرة فرحة النصر فشلوا أي تراخوا وضعف صبرهم ونازعوا أميرهم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بأن لايبرحوا مكانهم حتى حاء في لفظ للبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزمهم الله) ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ أي ولاتختلفوا مع بعضكم ولا مع من ولاه الله أمركم فيؤول حالكم إلى الفشل أي إلى الضعف والهزيمة ويذهب ريحكم أي تنكسر شوكتكم وتذهب قوتكم. والعرب يقولون لمن أقبلت عليه ريحكم أي تنكسر شوكتكم وتذهب قوتكم. والعرب يقولون لمن أقبلت عليه الدنيا: الريح مقبلة عليه ويقولون: هبت ريح فلان قال عبيد بن الأبرص:

كما حميناك يوم النعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدد والنعف هو ما انحدر من حزونة الجبل وشطب حبل في ديار بني أسد.

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) ، ومعنى قوله عز وجل: ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ أي واحبسوا أنفسكم عن الجزع عند شدائد الحرب ليكون الله معكم بإعانتكم وتأييدكم وإمدادكم وإنزال النصر عليكم لأنه عز وجل مع الصابرين بعونه وتسديده وتأييده وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي فيه العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا

ا لله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقولـــه تعالى : ﴿ ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ، ترهيب من مشابهة الكفار الذين خرجوا من مكة إلى بدر بطرا ورياء وسمعة وصدا عن سبيل الله بعد ترغيب المسلمين في الأعمال الجالبة لنصر الله لهم وتحذيرهم من أضدادها. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وهذا تقدم من الله جل ثناؤه للمؤمنين بـــه وبرسوله أن لا يعملوا عملا إلا لله خاصة وطلب ماعنده لارئاء الناس كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس وذلك أنهم أخبروا بفوت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل لهم انصرفوا فقد سلمت العير التي جئتم لنصرتها فأبوا وقالوا: نأتي بدرا فنشرب بها الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث بنا العرب فيها فسُقوا مكان الخمر كؤوس المنايا اه. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم وعاصم بن عمر وعبدالله بن أبى بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا عن ابن عباس قال لما رأى أبوسفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا فقال أبو جهل بن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدراً - وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام \_ فنقيم عليها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا اهـ. والبطر هو الطغيان في النعم وترك شكرها والفحر والأشـر والكبر ، ورئاء الناس أي العمل من أجل السمعة لاحبا في الخير وإنما المقصود ثناء الناس على المرائي ليصفوه بالشجاعة والكرم والبذل وهم يصدون عن سبيل الله بمحاربة

أوليائه والعمل على إطفاء نور الإسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون لأنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم ﴾ الخ . بيان لما كان من تهييج الشيطان لكفار قريش وتحضيضهم للخروج لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وقد تخوف الكفار من أن ينقلب عليهم بعض القبائل العربية التي كان بينها وبين قريش ثأر فطمأنهم الشيطان وتعهد لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم بأنه لهم جار وأنه لن يصيبهم أحد من العرب بسوء وزين لهم الخروج لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا غالب لكم إنى حافظ لكم من كل معتد يعتدي عليكم فلما وصلوا إلى بدر وأوحى الله إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا ورأى إبليس أنه لاطاقة لجنده أمام جند الله نكص على عقبيه أي رجع القهقري وفر وولى مدبرا وقال إني بريء من جواركم إني أرى ما لا ترون أي أبصر مالا تبصرون إنى حائف من الله والله شديد العقاب وهذا دأب الشيطان لعنه الله فإنه يغرر بمن يستجيب له حتى إذا أورده المهالك تبرأ منه وادعى الكذوب أنه يخاف الله كما قال عز وجل في سورة الحشر: ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى بريء منك إنى أخاف الله رب العالمين ﴾. و لم يـر إبليـس أدحـر ولا أصغر ولا أحقر في يوم من الأيام إلا يوم عرفة ويوم بدر . قال ابن كثــير في تفسير هذه الآية وقال مالك بن أنس عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة بن عبيدا لله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي ابليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة وذلك مما يسرى

من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدر اهـ. و لله در حسان رضي الله عنه إذ يقول:

سرنا وساروا إلى بدر لحتفهموا لو يعلمون يقين العلم ماساروا دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونُ وَالذِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرْضُ غُرّ هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ، بيان لموقف المنافقين مرضى القلوب الذين لايستطيعون حرب الإسلام بسيوفهم كمشركي مكة فحاربوه بألسنتهم وكما أن الله عز وجل نصر المسلمين وهزم المشركين فإنه كذلك سينصر المسلمين على المنافقين وفي هذا بشارة للمؤمنين بأن الله ناصرهم على أعدائهم مهما كانوا وكيف كانوا. والمنافقون والذين في قلوبهم مرض همم شيء واحد فالنفاق ومرض القلب هنا صفتان لموصوف واحد. وقد تخلف المنافقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يخرج منهم إلا عـ دو ا لله رأس المنافقين عبدا لله بن أبي ابن سلول و لم يقاتل ، وقد خرج رئاء وسمعة ، وقد كان يظهر التدين وتغلي مراجل الحقد على الإسلام في قلبه فلا يدع فرصة إلا اهتبلها لتخذيل المسلمين وتفريق كلمتهم فهو حري أن يكون هو ومن على شاكلته من المنافقين بالمدينة هم الذين قالوا هذه المقالة وهذا شبيه بما حكى الله عز وجل عنهم في سورة الأحزاب حيث قال : ﴿ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا \* وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ﴾ إلى غيرها من الآيات التي فضح فيها المنافقين

وكشف سترهم وأخزاهم. أما تفسير أهل هذه المقالة بأنهم من أهل مكة فبعيد لأن النفاق لم ينبت بمكة لأن مكة وقتها كانت تحت سيطرة المشركين وسلطانهم والنفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر ولاداعي له في مكة ولم يثبت بسند صحيح متصل بأنه كان بمكة نفاق أما قوله تعالى في سورة المدثر وهي مكية : ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرد الله بهذا مثلا ﴾ فمرض القلب والكفر صفتان لموصوف واحد كذلك . ومعنى قوله : ﴿ غر هؤلاء دينهم ﴾ أي خدع هؤلاء المسلمين دينهم وزين لهم قتال أهل مكة وهم ليسوا أكفاء لقتالهم فهم مغرورون مخدوعون وقد أحزى الله هؤلاء المنافقين الذين قالوا هذه المقالة وفضح سترهم وأبلغ للمسلمين مقالتهم فازداد المسلمون إيماناً ويقيناً وازداد المنافقون خذلانا وخسراناً ، ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وَمِن يَتُوكُلُ عَلَى الله فإن الله عزيز حكيم ﴿ أي ومن يعتمد على الله في كل شئونه ويفوض أمره إليه في سائر أحواله فإن الله يؤيده وينصره لأنه عز وجل عزيز غالب قاهر لايعجزه شيء ولايفوته شيء وهو حكيم في أوامره ونواهيه وتأييد أوليائه وخذلان أعدائه. وقد وصى الله تبارك وتعالى عباده بالتوكل عليه في جميع شئونهم وأشار عز وجل إلى أن التوكل عليه والاعتماد عليه وحده يفرج الكربات ويدفع الغوائل كما قال عز وجل: ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ وقال: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل \* فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ﴾ وقال عز وجل: ﴿ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين \* فقالوا على الله توكلنا ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين \* ونجنا برحمتك من القوم الكافرين \* .

قال تعالى :

يامحمد حين تقبض ملائكة العذاب أرواح الكافرين من المشركين والمنافقين فتنزعها من أجسادهم وتضرب وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم يوم ورودكم جهنم وماظلمكم الله بهذا العذاب بل هو بما كسبت أيديكم وبما اقترفتم من الآثام والأوزار والمعاصي أيام حياتكم فحلت عليكم هذه العقوبة عند موتكم ويوم ورودكم تذوقون عذاب الحريق والله ليس بظلام للعبيد فلا يعاقب أحداً من خلقه إلا بجرم ارتكبه ولا يعذبه مثل هذا العذاب إلا بمعصيته إياه وتمرده على آياته وتكذيبه لرسله ومعنى قوله عز وجل: ﴿ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب \* أي كسنة الله تعالى في فرعون وآله وسنته فيمن كان قبلهم من الذين كفروا كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط لما كفروا بالله وجحدوا بآياته وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أخذتهم أخذ عزيز مقتدر وقد بطشت بمشركي قريش يوم بدر كما بطشت بهؤلاء المكذبين الذين سبقوهم ولم أظلم أحداً منهم بل أخذتهم بذنوبهم وعاقبتهم بسبب جرائمهم وكانت عقوبة الله لهم عقوبة القوي المقتدر العزيز الجبار. ومعنى قولـ ه عز وجل: ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم \* . هذا بيان للناس يبين الله لهم سنته في خلقه وأنه قد تفضل عليهم بنعمه وآلائه فمن شكر نعمة الله عليه زاده من نعمه وكلأه برعايته وحفظه من الشرور والآثام ومن كفر بنعمة الله التي أنعم بها عليه سلب منه نعمته وأوقع به عقوبته ، وقد أكد ذلك في مواضع من كتابه الكريم حيث قبال هنا: ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قسوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم \* وقال في سورة الرعد: ﴿ له

معقباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حـتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال \* الله عز وجل في سورة النحل: ﴿ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون \* ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون \* وكما قال عز وجل في سورة الأحزاب : ﴿ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا \* ﴾ وقوله عز وجل ﴿ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين \* مو تأكيد لقوله عز وجل : ﴿ كَدَأُبِ آلَ فَرَعُونَ وَالَّذِينَ مَنْ قَبِلُهُمْ كَفُرُوا بِآيَاتُ اللَّهُ ﴾ الآيــة . ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين \* اي قد دمر الله عليهم فمنهم من أغرقهم الله بالطوف ان كقوم نوح ومنهم من أرسل الله عليه حاصباً وريحاً كقوم هود ومنهم من أخذته الصيحة كثمود ومنهم من قلب الله عليهم أرضهم فجعل عاليها سافلها كقوم لوط ومنهم من أخذته الرجفة كقوم شعيب ومنهم من خسف الله بـ الأرض كقارون ومنهم من أغرقهم الله في اليم كفرعون. وهؤلاء المكذبون جميعاً كانوا ظالمين لأنفسهم حيث أوردوها موارد حتفها بعصيانهم رسل ربهم وكفرهم بخالقهم فاطر السموات والأرض وما ظلمهم الله. وقد أطلب الحديث في مثل هذا المقام من سورة آل عمران عند تفسير قوله عز وجل: ﴿ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب \*

قال تعالى:

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُنَّقُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَقُونَ ﴿ فَإِمَّا لَنَقَفَنَهُمْ عَهَدَ هُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَقُونَ ﴿ فَإِمَّا لَنَقَفَنَهُمْ عَهَدَ هُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَقُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ فَي فَا لَمُ اللَّهُ مَا يَذَكُرُونَ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ فَي الْحَرْبِ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعد ترهيب الكافرين والمنافقين من مآلهم السيئ وما سيلقونه عند موتهم من العذاب المخزي لهم كما مضت سنته عز وجل على ذلك وبشرهم بعذاب الحريق في جهنم شرع هنا في بيان أحوال الكافرين الشريرة وأنهم شر الخليقة وأسوأ من مشى على الأرض وأشار إلى أن قلوبهم قد أغلقت على الكفر فهم قد طبعوا على الانحراف عن الحق وعلى التمادي في الباطل وأنهم لا يوثق لهم بعهد ولايقفون في محاربة دين الله عند حد ولا يخافون الله ، ولايرقبون في مؤمن إلا ولاذمة ولذلك حض رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يضربهم إذا التقى بهم في الحرب ضربة تجعلهم عبرة لمن وراءهم من الكفرة الذين لم يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يحذرون ويسارعون إلى الإيمان بالله ورسوله وترك الصد عن سبيله . ومعنى قوله عز وجل : ﴿ إِنْ شِرِ الدوابِ عند الله الذين كفروا ﴾ أي إن شر وأسوء ما دب على الأرض من البرية عند الله عز وجل هم الكافرون بالله ورسله الجاحدون لآيات الله وآلائه ونعمه المنحطون عن درجة البهائم والأنعام والحشرات . ومعنى قوله عز وجل : ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ قال أبو السعود العمادي في تفسيره : حكم مـترتب على تمـاديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لايلويهم صارف ولايثنيهم عاطف أصلا ، جيء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على كفروا

داخل معه في حيز الصلة التي حكم فيها بالفعل اهد. ومعنى قوله تعالى: ﴿ الذين عاهدت منهم ﴾ أي الذين أخذت منهم عهدهم أو الذين عاهدوك إذ المباشر للعهد بالذات بعضهم لاكلهم . وقوله : ﴿ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون \* ﴾ أي الذين كلما عاهدتهم عهداً نقضوه لا يخجلون مسن ذلك ولا يخافون مغبة نقض العهد وهذا أقرب ما يكون في اليهود ، وقوله : ﴿ فإما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من حلفهم لعلهم يذكرون ﴾ هو شسروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم أي فإن حاربوك والتقيت بهم في المعركة فنكل بهم تنكيلاً يرعب من وراءهم من الكفار والمنافقين ويزجرهم عن محاربتك والصد عن سبيل الله.

### قال تعالى :

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ

هو بيان لأحكام الذين تشير الدلائل إلى أنهم ينوون نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين بما لاح منهم من أمارات الغدر ومخايل الشر بعد بيان أحكام الناقضين للعهد بالفعل. ومعنى قوله تعالى: ﴿ وإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على سواء ﴾ أي وإن علمت عن قوم من المعاهدين أنهم يريدون نقض العهد الذي بينك وبينهم فلاتعاجلهم ولاتباغتهم بالحرب حتى تعلن لهم أنك حرب لهم وهم حرب لك وأخبرهم بذلك إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من المعاهدة ولاتناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد حتى الميتوهم متوهم فيك شائبة خيانة أصلا ، وهذه التربية مثل أعلى في الوفاء لايتوهم متوهم فيك شائبة خيانة أصلا ، وهذه التربية مثل أعلى في الوفاء

والابتعاد عن شبهة الخيانة ، وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله عز وجل: ﴿ إِن الله لا يحب الخائنين ﴾ تحذيراً من الهجوم على العدو المعاهد قبل تحذيره وإنذاره ، وبياناً بأن الله لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكفار وهذا من الأمثلة العليا في تأديب المسلمين حتى يكونوا على أرقى درجات السلوك مع الكفار في الحرب والسلم فما بالك مع المسلمين. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود في الجهاد والترمذي في سننه والنسائي في الكبري وابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي واللفظ للترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح عن شعبة قال : أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول : كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم ، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول : الله أكبر وفاء لاغدر ، وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال : فرجع معاوية بالناس. وقد ضرب البخاري في صحيحه مثلا لكيفية النبذ إلى الكفار على سواء فقال في الجزية والموادعة مع أهل الحرب: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله: ﴿ وإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على سواء ﴾ الآية ، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال: بعثني أبوبكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر، فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك اهـ.

قال تعالى:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهِ وَعَدُوّ لَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِّن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوكَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمْ أَللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾.

هذا تيئيس للكفار من الانتصار على المسلمين وقطع لأطماع أعداء الله في توهم إطفاء نور الله ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وَلا يحسبن الذين كفروا سبقوا ﴾ أي ولايخطرن ببال الكافرين أنهم يستطيعون إعجازنا وأن يفلتوا منا فإنهم تحت قهرنا وسلطاننا فمالهم من مفر كما قال عز وجل : ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون \* أي أخطر ببال الذين يرتكبون المعاصي أن يفلتوا منا ، قبح حكمهم وخاب ظنهم وبئس ماخطر ببالهم . وقد أكد الله تبارك وتعالى ذلك بقوله عز وجل: ﴿ إنهم لايعجزون ﴾ أي إنهم لايستطيعون الإفلات من قبضتنا ، وكما قال عز وجل : ﴿ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ﴾ أي ولا يخطر ببالك أن الكفار يهربون منا ويستطيعون الفرار من عقوبتنا . وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وماتنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون \* الله يعلمهم ، بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه و سلم إذا حارب الكفار أن يضربهم الضربة التي تشرد من خلفهم من أمثالهم وأنه إذا خاف من المعاهدين نكثهم في عهدهم بما لاح له من أمارات ذلك أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء

حتى يدفع كل شائبة من سمة الخيانة عن الإسلام والمسلمين أمر عز وجل المسلمين بأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من آلات الحرب لمقاتلتهم حسب طاقتهم وقدرتهم لأنه ينبغي للمسلمين بعد توكلهم على الله واعتمادهم عليه في النصر أن يبذلوا الأسباب التي ترهب أعداءهم وتخيفهم لينقطع طمعهم في محاربة الإسلام والمسلمين ، ومعنى قوله عز وجل : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ أي وهيئوا لقتال أعدائكم كل ما تتمكنون من إعداده وتهيئته ، فالإعداد هو اتخاذ الشيء عـدة لوقـت الحاجـة مما يناسب كـل زمـان ومكان ويكون قوة للمسلمين على أعدائهم من جميع آلات الحرب وأسلحته كالنبال والرصاص والمدافع والدبابات والطيارات والسفن المدرعة والغواصات والقنابل والصواريخ والحصون ونحوها وتدريب أبناء المسلمين على صناعتها وكيفية استعمالها وتعليم ركوب الخيل واختيار الجياد الصافنات منها ، لأن الخيل صالحة للحرب في السهل والجبل ، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرمى . كما روى مسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عز وجل فلايعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أسيد رضي الله عنه أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل "كما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. كما

روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضى الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبوطلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله" ومعنى تشرف أي رفع رأسه وأتبع نظره سهم أبي طلحة.

والمراد برباط الخيل ربطها واقتناؤها للغزو ، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة "كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البركة في نواصي الخيل "كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن أبي الجعـ د البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم "كما روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبدا لله رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه ويقول: " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة " الأجر والغنيمة" ومعنى قوله عـز وجل : ﴿ ترهبون بـه عـدو الله وعدوكم ﴾ أي تخوفون به عدو الله وعدوكم من الكفار فلا يجرؤون على محاربتكم ويكفُّون أذاهم عنكم ومعنى قوله عز وجل : ﴿ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ أي وترهبون به قوماً آخرين ممن حولكم من المنافقين من الأعراب وغيرهم لا تعرفونهم لشدة كتمان كفرهم لكن الله يعلمهم فإنه لاتخفي عليه خافية ، وكما قال عز وجل : ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم ك ومعنى قوله عز وحل ﴿ وماتنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون \* أي وما تبذلوه من مال ونفقة في سبيل الله لإعداد آلة الحرب أو تدريب المحاربين أو الإنفاق على المجاهدين لإعلاء كلمة الله يوف لكم أجره وستحصلون على ثوابه كاملاً غير منقوص فإن الله لايضيع أجر من أحسن عملا.

### قال تعالى :

بعد أن أمر الله عز وحل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاف من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء وأمر المسلمين بإعداد القوة المكنة لإرهاب أعداء الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى صلحهم ومسالمتهم إذا مالوا إلى الصلح والمسالمة وأن يتوكل على الله عز وحل في دفع شرهم إذا كانوا يريدون بالصلح المكر والخديعة ليتقووا ويستعدوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وبين له صلى الله عليه وسلم أن الله عز وحل سيكفيه شرورهم ويرد كيدهم إلى نحورهم وضرب له مثلاً بما أيده به من النصر في بدر وبتأييده بالمؤمنين الذين كانوا قبل الإسلام أعداء متناحرين متقاتلين فألف بين قلوبهم بفضله وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها. ومعنى ﴿ وإن جنحوا

للسلم فاجنح لها ﴾ أي وإن مالوا إلى المصالحة والمسالمة وطلبوا منك ذلك فمل إلى مصالحتهم ومهادنتهم . ومعنى : ﴿ وتوكل على الله ﴾ أي صالحهم معتمداً على الله عز وجل في دفع شرهم ومكرهم إن كانوا يطلبون الصلح خداعاً ومكراً ومكيدة ، وأصل الجنوح في اللغة الميل يقال : جنحت الإبـل إذا أمـالت أعناقها . وقوله عز وجل : ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ تذييل لتأكيد طمأنينة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين بأن الله الـذي أمرهـم بـالجنوح إلى مصالحة الكفار إن مالوا إليها لن يضيع المؤمنين لأنه السميع العليم بجميع النوايا التي ينويها كل فريق فلو كان الكافرون يريدون بالصلح الخديعة فإن الله السميع العليم يعلم سرهم ويسمع نحواهم ويبطل مكرهم ويرد كيدهم إلى نحورهم ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ﴾ أي وإن كانوا قد أرادوا بمصالحتك المكر والخديعة استعداداً لقتالك مبطنين ذلك فصالحهم ولا تخش منهم فإن حسبك الله أي لأن الله كافيك بنصره ومعونته ، ومعنى قوله تعالى: ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ أي هو الذي قواك بنصره لك يوم بدر وقواك بالمؤمنين من أهل بدر وغيرهم من المهاجرين والأنصار ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وألف بين قلوبهم ﴾ أي وجمع بين قلوب المؤمنين على الحب في الله عز وجل فصاروا بنعمة الله إحواناً متحابين معتصمين بحبل الله جميعاً بعد ما كانوا أعداء متقاتلين وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها كما قال عز وجل : ﴿ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إحوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ ومعنى قوله عز وجل : ﴿ لُو أَنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ، أي لوكنت تملك جميع ما في الأرض من الخزائن وبذلته جميعاً لتأليف قلوبهم المتنافرة ما تمكنت من تأليف قلوبهم لشدة ماكان بينهم من العداوات والحروب في يوم بعاث وغيره من أيام جاهليتهم ولكن الله وحده هو الذي ألف بينهم وجمع قلوبهم على الحب في الله حتى صاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لأنه تعالى عزيز حكيم أي غالب قاهر له الحكمة البالغة فلا يعجزه شيء ولايفوته شيء.

قال تعالى :

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَا يُهُا ٱلنَّهِ كُنَّ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

بعد أن طمأن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وحضه على الميل الى صلح من يميل إلى الصلح من الكفار في قوله عز وجل: ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ﴾ أكد ذلك هنا وبين عز وجل أنه كافيه وكافي أتباعه من المؤمنين فمعنى قوله عز وجل: ﴿ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ أي يا أيها الرسول يكفيك الله ويكفي أتباعك من المؤمنين فيؤيدكم بنصره ويدحر أعداءكم ويرد كيدهم إلى نحورهم مهما تكاثرت أعدادهم وتوافرت أمدادهم ، و (مَن) في قوله عز وجل: ﴿ ومن اتبعك ﴾ في موضع نصب على أنه مفعول معه أي كفاك وكفي أتباعك الله ناصرا كما في قول الشاعر:

فحسبك والضحاك عضب مهند -------ولا يجوز جعل (مَن) في موضع رفع لما تقرر من أنه لا يجوز أن يقال : حسبك الله وفلان ، لأن ذلك شرك. كما لا يجوز أن يقال: ما شاء الله وشئت ، لأن هذا القول لمّا قاله رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت.

هذا ولاعبرة بقول بعض النحاة: إنه لا يجوز العطف على الضمير الجحرور دون إعادة الجار لأنه مذهب مصادم لعقيدة التوحيد المقررة عند أهل السنة والجماعة وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن هناك أموراً يجوز العطف فيها على الله بالواو وأموراً لا يجوز فيها ذلك لاختصاصها بالله عز وجل حيث قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقال عز وجل أن الشكر لي ولوالديك إلى المصير لائن الإيتاء يضاف إلى الله وإلى غيره حقيقة وكذلك الشكر أما حسبك الله وكذلك الرغبة والرهبة والإنابة والقنوت فإنه لله وحده وهو من أنواع العبادات التي لا تكون إلا لله وكما قال عز وجل: ﴿ وإياي فارهبون ﴾.

### قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعْبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُواْ ٱلْفَامِن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِائْنَةً مُ فَوَالِ يَكُن مِنكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّهُ مَ فَوَالِمَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ ٱلصَّارِينَ فَيْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ مِائْلُيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱلصَّارِينَ فَيْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ مِائْلُونَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱللّهُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ

بعد أن أكد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأنه

حسبهم وكافيهم في ردع أعدائهم ، حرض نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنيين على حرب أعدائهم ومناجزتهم ومبارزة أقرانهم من الكفار ، والتحريض في اللغة الحث على الشيء بكثرة الترغيب فيه وتسهيله قال في مختار الصحاح: والتحريض على القتال الحث والإحماء عليه ، وقد روى مسلم في صحيحه صفة من صفات تحريض رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال فقد أخرج من حديث أنس رضي الله عنه في قصة غزوة بدر قال: وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُقدّمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ، فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : " نعم " قال : بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يحملك على قولك بخ بخ ؟" قال: لا والله يارسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها ، قال : فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . قال : فرمي بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وقال البخاري في صحيحه: باب التحريض على القتال، وقولـ ه تعالى: ﴿ حرض المؤمنين على القتال ﴾ حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم ، فلما رأى مابهم من النصب والجوع قال : اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ، فقالوا بحيبين له:

## نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد مابقينا أبدا اهـ

والأمر بالتحريض على القتال بعد إحبارهم بأن الله عز وجل حسبهم وكافيهم لتجري فيهم سنة الله في خلقه من الابتلاء كما قال عز وجل: ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم \* سيهديهم ويصلح بالهم \* ويدخلهم الجنة عرفها لهم \* وقد اشتملت هاتان الآيتان على الاحتباك المعروف في علم البديع وقد قلت في تفسير قوله عز وجل في سورة الأعراف: ﴿ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا \* ﴾ ... الآيات الثلاث: (ومن أظهر هذه الأبواب البديعية في هذا المقام الاحتباك وهـو أن يثبت قيدا في مقـام ويحذفه في المقام الآخر لدلالة المذكور على المحلفوف، وهذا الباب من أعظم أبواب البلاغة ، وقد ورد كثيراً في كتاب الله عز وجل كقولـ عنبارك وتعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ مَنْكُم عَشُرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مَائِتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُم مَائَةً يَعْلَبُوا أَلْفًا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون \* الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين \* فقد قيد العشرين في قوله: ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون ﴾ بقيدين وهو كون العشرين منكم وكونهم صابرين ، ثم قال : ﴿ يغلبوا مائتين ﴾ و لم يقيدها بقيد ثم قال : ﴿ وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ﴾ فلم يقيد المائة هنا بقيد الصبر اكتفاء بالقيد السابق وهو كونهم صابرين وقيد الألف بكونهم من الذين كفروا فكان قوله ﴿ مائتين ﴾ مقيدا بهذا القيد في المعنى أي يغلبوا مائتين من الذين كفروا. وقال:

﴿ يغلبوا ألفين بإذن الله ﴾ فكان إذن الله قيدا في الجميع اهـ. وقد دلت الآية الأولى على أنه لا يحل للواحد من المؤمنين أن يفر من عشرة من الكافرين فإن زاد عدد الكفار عن عشرة أمام الواحد المؤمن فله أن يفر ولاحرج عليه وقد نسخت الآية الثانية هذا الحكم فأوجبت على الواحد المؤمن أن يثبت أمام الرجلين من الكفار فإن زاد عدد الكفار عن اثنين أمام الواحد المؤمن فله أن يفر ولاحرج عليه. قال البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه: ﴿ يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون \* حدثنا على بن عبدا لله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ فكُتب ألا يفر واحد من عشرة - فقال سفيان غير مرة - أن لا يفر عشرون من مائتين. ثم نزلت : ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ الآية فكتب أن لا يفر مائة من مائتين -زاد سفيان مرة: نزلت ﴿ حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون ﴾ قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا . ثم قال البحاري : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ والله مع الصابرين \* الصابرين عبدالله السُّلمي أخبرنا عبدا لله بن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال: أخبرني الزبير بن حريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ شـق ذلك على المسلمين حين فـرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴿ قال :

فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم اه. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ أي من أجل أنهم قوم عمى القلوب منطمسة بصائرهم يتخبطهم الشيطان وتجتنبهم السكينة. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ أي وعلم أنكم لاقدرة للواحد منكم على قتال عشرة أمثاله إلا بمشقة تفوق قدرتكم وليس هذا علماً حادثاً بل هو علم أزلي ، فهو يعلم حالهم قبل خلقهم وأمرهم بثبات الواحد للعشرة لكنه عز وجل له الحكمة البالغة فيما أمرهم به في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية ولاريب أن أمره الأول كان في حال من قلة العدد وكثرة العدو وكثيراً ماتدرج التشريع من التشديد إلى التخفيف كما هو هنا وكما في فرض الصيام من بعد صلاة العشاء أو النوم قبلها إلى غروب الشمس ثم جعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى المسلم الطاعمة لله ولرسوله في السراء والضراء والعسر واليسر والله تفضل على عباده فلا يكلف نفساً إلا وسعها. وقوله عز وجل: ﴿ وَالله مع الصابرين ﴾ تذييل لتأكيد نصره لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين بسبب معيته للمؤمنين المقتضية لتأييدهم وتسديدهم وفوزهم.

#### قال تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَي لَا كِنَابٌ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ مَرَضَ ٱلدُّنِيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ فَي لَا كِنَابٌ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي اللّهُ عَلَيْهُ إِن اللّهُ إِن اللّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ وَإِن اللّهُ إِن اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ وَإِن اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ وَإِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ وَإِن اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ وَإِن اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَعْلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لللّهُ عَنُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلًا لِللّهُ عَنْهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لِمُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ لَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين على القتال وحض المؤمنين على الثبات أمام أعدائهم وحدد لهم ما يجوز ومالا يجوز من الفرار في المعارك ووعدهم بنصره لهم لأنه معهم بتأييده وتسديده أشار هنا إلى ما مكن للمسلمين من أسر أعدائهم والاستيلاء على أموالهم وإباحتها لهم وقد كان المسلمون أسروا يوم بدر سبعين أسيرا منهم العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب وأبوالعاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها وسهيل بن عمرو والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضى الله عنهم ماذا يفعل بالأسرى ، فأشار أبوبكر رضى الله عنه باستبقائهم وأحذ الفدية منهم وأشار عمر رضي الله عنه بضرب أعناقهم وكان من طبيعة رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أن يختار الأيسر ما لم يكن إثما فاختار رأى أبني بكر فنزلت هذه الآيات الثلاث بتأييد رأي عمر رضى الله عنه وإجازة ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه من طريق سماك الحنفي أبي زميل عن ابن عباس رضى الله عنهما: فلما أسروا الأساري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبوبكر يانبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكني من فلان ( نسيباً لعمر ) فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة

الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبوبكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر قاعدين يبكيان ، قلت : يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنـت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عُرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة (شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم) وأنزل الله عز وجل : ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ إلى قوله: ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ﴾ فأحل الله الغنيمة لهم اهـ. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَنْ يَكُونَ لَـهُ أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ أي ما ينبغي لنبي من أنبياء الله إذا تمكن من أخذ الكفار وحبسهم أن يبقيهم أسرى حتى يوسعهم قتلاً ولاشك أن الشرائع السماوية السابقة كلها متفقة على الجهاد لإعلاء كلمة الله وأنها ما كانت تبيح الأسر إلا بعد التقتيل الشديد في أعداء الله. وقد سقت في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ﴾ الآيات الثلاث ، بعض نصوص الكتب التي بيد اليهود والنصارى ونقلت مافي الاصحاح (الفصل) العشرين من سفر التثنية في الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة من التوراة التي بيد اليهود والنصاري إذ يقول: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لـك وإن لم تسالمك بـل عملـت معـك حربـاً فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف .. الخ. وقوله عز وجل: ﴿ تريدون عرض الدنيا ﴾ عتاب لمن رغب في قبول

فداء الأسرى ولم يرغب في قتلهم واستئصال شأفتهم . وقوله تعالى : ﴿ والله يريد الآخرة ﴾ والله يجب لكم النعيم الأبدي السرمدي في الفردوس الأعلى وجنات النعيم ، وهذا ثناء على من أشار بقت ل الأسارى واستئصال شأفتهم . والله عزيز أي غالب قادر على تحقيق سعادتكم في الدارين وهو حكيم في أوامره ونواهيه وله الحكمة البالغة. وقوله عز وجل : ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم \* فقال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره لأهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداء : ﴿ لولا كتاب من الله سبق ﴾ يقول : لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله معلى لكم الغنيمة ، وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين ما يتقون ، وأنه لا يعذب أحداً شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصراً دين الله لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم اه.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم \* كبريد للأمر بإباحة الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت محرمة على جميع الأمم السابقة ، أي فقد أحللت لكم الغنائم وأبحتها لكم فتمتعوا بها كما شئتم أكلاً وشرباً ولباساً وسكناً وغيرها والتعبير بالأكل هنا لأنه المقصود الأكبر من الاستيلاء عليها ، وقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت الأرض في مسجداً وطهوراً ، وأحلت في الغنائم و لم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى

الناس عامة. ومعنى ﴿ واتقوا الله ﴾ أي وخافوا الله فلا تعودوا لفعل شيء دون أن يكون قد أذن لكم فيه ، وتذييل الآية بقوله عز وجل: ﴿ إِنَ الله غفور رحيم \* ﴾ لتأكيد عفوه عنهم ومغفرته لهم وإزالة جميع الأوضار المترتبة على ما بدر منهم في شأن الغنيمة والفداء.

# قال تعالى :

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنَا أَخِذَ مِن حُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ .

هذه بشارة من الله عز وجل لمن يسلم من الأسرى الذين دفعوافداء المسلمين بأن الله سيعطيهم خيرا مما أخذ منهم ويغفر لهم وقد حقق الله عز وجل لمن أسلم منهم وعده وقد كان العباس رضي الله عنه ممن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الفداء من الأسرى وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال : والله لا تذرون منه درهماً . كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين ، فقال : انثروه في المسجد ، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فحلس إليه ، فما كان يرى أحداً إلا أعطاه إذ حاءه العباس فقال : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: حذ ، فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلى قال: لا قال: فارفعه أنت على قال: لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال: يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلى قال: لا ، قال: فارفعه أنت على قال: لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فمازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منه درهم اهد.

#### قال تعالى:

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ مَا اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَل

بعد أن وعد الله الأسرى إن أسلموا أن يؤتيهم الله خيراً مما أخذ منهم من الفداء وأن يغفر لهم ماكان منهم من الصد عن سبيل الله وكفرهم به وبرسوله توعدهم هنا بأنهم إن عزموا على المكر والخديعة بعد أن يطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيمكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم مرة أخرى ولن يفلتوا كما أمكنه منهم يوم بدر فمعنى: ﴿ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ﴾ أي وإن ينووا في أنفسهم ويضمروا لك السوء بعد أن تطلقهم فسنمكنك منهم ولن يفلتوا من العقاب فحواب الشرط محذوف لظهوره تقديره: إن يريدوا خيانتك أمكناك منهم وقوله عز وجل:

ومعنى ﴿ فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ﴾ أي فقد سبقت منهم خيانتهم لله بكفرهم به وحربهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فأمكن المسلمين منهم يوم بدر حتى أسروهم ، وعند الله مكرهم فهو العليم الحكيم المحيط بسرائرهم وضمائرهم.

## قال تعالى :

بعد أن رغب الأسرى في الإسلام وولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه المؤمنين إلى المستحقين لولايتهم والذين لا يستحقون هذه الولاية وجعل المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض ، وحرم المؤمنين المقيمين بين ظهراني المشركين من ولاية المؤمنين المهاجرين والأنصار ختى يهاجروا وأوجب على المهاجرين والأنصار نصرة المؤمنين الذين لم يهاجروا إذا طلبوا النصرة من المسلمين بشرط ألا يكونوا طلبوا النصرتهم على قوم بينهم وبين المهاجرين والأنصار عهد وميشاق ، وأنه لا ولاية بين مسلم وكافر أبداً حيث قال هنا : ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ الخ .. الآية. ومعنى أووا ونصروا ﴾ أي آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من

بلادهم ومنازلهم ونصروهم على أعدائهم وبذلوا أنفسهم في سبيل نصرة الإسلام ولاخلاف بين علماء الإسلام على أن المهاجرين مقدمون على الأنصار قال ابن كثير في تفسيره: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لايختلفون في ذلك ا هـ. وقال البخاري في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار قاله عبدا لله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال : لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً لسلكت في وادي الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار فقال أبو هريرة : ما ظلم بأبي وأمي : آووه و نصروه ، أو كلمة أخرى اهد. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأحبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله

وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا اهـ. ولاشك أن قطع الولاية بين المسلمين وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا كان قبل فتح مكة وشدة حاجة المسلمين إليهم في دار الهجرة ، فلما فتحت مكة سقط وجوب الهجرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاهجرة بعد الفتح فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ للبخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ) اهـ. وقد وصف الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار حيث قال: ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون \* والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون \* وقد صار المهاجرون والأنصار أخوة أظهر وأشد من أخوة النسب وقد أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتآخوا: اثنين اثنين فيتآخي رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤاخي بينهم فآخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد رضي الله عنهما وآخي بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة رضي الله عنهما كما رواه مسلم . وكان المتآخيان يتوارثان بهذه الأحوة حتى نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ يعني في الميراث وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت : ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ نسخت... الحديث.

ومعنى قوله تبارك وتعالى: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ ، أي لا يجوز لمسلم أن يتولى كافراً بل يجب على المسلمين قطع كل ولاية مع الكافرين فلا يتوارث أهل ملتين وقد روى البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا تولى المسلم الكافر دون المؤمن اشتد ساعد الكفر وفي هذا فتنة في الأرض وفساد كبير حيث يلتبس الحق بالباطل وتنقطع أوثق عرى الإيمان وهو الحب في الله والبغض في الله والضمير في قوله عز وجل: ﴿ إلا تفعلوه ﴾ أي ما أمرتم به من التواصل بينكم وبين بعضكم بعضاً ومن قطع الموالاة بينكم وبين الكفار.

قال تعالى :

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ فَ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَنَصَرُواْ وَصَاجَرُواْ وَكَيْمِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ أَوْلَا اللَّهُ عَلَيْمٌ مَعْفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ عَلَيْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَاوْلَتِهِ فَ مِنْ مَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِ فَ مِنكُمْ وَأُولُواْ اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِ فَ مِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

هذا ختام المسك من سورة الأنفال أكد فيه عز وجل أن المهاجرين والأنصار قد حازوا الدرجات العلى وفازوا بالنعيم المقيم وهم قد حققوا الإيمان فأثابهم الله بذلك مغفرة لذنوبهم ورزقاً كريماً في حنات النعيم والمراد بالذين آمنوا من بعد وهاجروا وحاهدوا معكم هم الذين هاجروا بعد نزول هذه الآية فمن هاجر قبلها فهو في زمرة السابقين الأولين ومن هاجر بعد نزول هذه الآية فهو على دربهم بفضل الله وبرحمته ، والمراد بأولى الأرحام هنا ذوو القربي من أصحاب الفرائض والعصبات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وليس المراد بقوله وأولوا الأرحام في خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة اه. ولا شك أن العرب استعملوا كلمة الرحم في العصبات كذلك ومنه قول قتيلة بنت النضر بن الحارث ترثي أباها حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبراً بعد أسره في بدر :

ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق

فقد أطلقت اسم الأرحام على أبناء الأب. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب: وصلتك رحم، لا يريدون قرابة الأم ثم استشهد القرطبي ببيت قتيلة المذكور. وقد قسم الله عز وجل المواريث. والمراد بكتاب الله في الآية الأحيرة هو حكم الله الذي أنزله في كتابه وأوضح فيه لكل ذي حق من الورثة حقه واستقرت به أحكام التوارث وتمت وكملت بحمد الله وله المنة والشكر والثناء الحسن. وبهذا تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد.

# تفسير سورة التوبة

قال تعالى :

﴿ بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي اللَّهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِلّمُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ

هذه سورة التوبة وتسمى سورة براءة أيضاً وهما أشهر أسمائها ، وهي آخر سورة نزلت من القرآن فقد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي ا لله عنه قال : آخر سورة نزلت براءة اهـ. وكان نزولها بعد رجوع رسـول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في شوال سنة تسع من الهجرة. وكانت سورة الأنفال قد نزلت في غزوة بدر التي وقعت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، والمناسبة بين سورة الأنفال وسورة التوبة ظاهرة وهي الشبه الشديد بين السورتين حيث يذكر فيهما شأن القتال والعهود. وقد ذكر في سورة الأنفال أنه إذا خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم حيانة نبذ إليهم على سواء. وافتتح سورة التوبة بما يفيد أن نبذ العهد إلى الكفار يكون في مدة تصل إلى أربعة أشهر حتى لا يخطر ببال أحد من أعداء الإسلام رائحة خيانة وغدر من المسلمين ولم تفتتح سورة التوبة بالبسملة ولذلك لم تكتب في المصحف في صدرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر كتاب الوحي بكتابتها في صدر السورة ، قال القرطبي : والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام مانزل بها في هذه السورة قاله القشيري اهـ. ومعنى قوله عـز

وجل: ﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ أي هذه براءة وإعلان بقطع الموالاة ونبذ العهود إلى المشركين الذين كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدرت منهم أمارات الخيانة أو ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أعدائه. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ أي سيروا وتقلبوا في الأرض آمنين على أنفسكم وأموالكم مدة أربعة أشهر من تاريخ نزولها في شوال سنة تسع من الهجرة إلى انسلاخ الأشهر الحرم ، فإنكم بعد تمام هذه الأشهر الأربعة تكونون حرباً لنا ونكون حرباً لكم لاعهد لكم ولا أمان لكم بعدها ، وهذا في غاية الإحسان لهؤلاء الأعداء بنزك فرصة لهم ليراجعوا أنفسهم وليتدبروا أمرهم لعلهم يرجعون إلى الله ويسعدون بالدخول في الإسلام ، ومعنى قوله عز وجل : ﴿ واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين \* أي وثقوا وأيقنوا أنكم إن بقيتم على كفركم وعداوتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لن تفلتوا من عقوبة الله وأن الله مخزيكم ومذلكم وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ، والخطاب في قوله عز وجل : ﴿ إِلَى الذين عاهدتم ﴾ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي كان يتولى المعاهدة وكان أصحابه رضي الله عنهم كلهم راضين بذلك فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فنسب العقد إليهم ، فإنه إذا عقد الإمام عقداً لمايراه من المصلحة وجب على جميع الرعايا الالتزام به.

قال تعالى :

بعد أن أنذر المعاهدين من المشركين الذين بدرت منهم حيانة أو ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ إليهم عهودهم وأمنهم أربعة أشهر من وقت نزول الآيتين السابقتين أعلن هنا براءة الله ورسوله من جميع المشركين ينادي عليهم بها يوم الحج الأكبر حتى يتوبوا إلى الله من شركهم وكفرهم بالله ورسوله ، وأن يعرف الناس أنهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بالله ورسوله ، وأن عليهم أن لايظهروا ضلالهم وفجورهم ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر رضي الله عنه ليحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وصيرورتها دار إسلام وسيطرة المسلمين عليها وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن يوم الحج الأكبر أنه لن يحج بعد العام مشرك ولايطوف عريان ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبي طالب ليكون تحت إمرة أبي بكر ويساعده في إعلان البراءة من المشركين ، فقد قال البخاري في تفسير هذه الآية من صحيحه : باب قوله : ﴿ وأذان من ا لله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فــإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ آذنهم أعلمهم حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب : فأخبرني حميد بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : بعثني أبو

بكر رضى الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين يعني يـوم النحر يؤذنون بمنـي أن لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة ، قال أبوهريرة فأذَّن معنا على في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب : فكان حميد بن عبدالرحمن يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة اهـ . ومعنى قوله عز وجـل : ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى الناس ﴾ الآية أي إعلام وإنذار من الله ورسوله إلى عموم الناس من المعاهدين وغير المعاهدين بأن ذمة الله وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بريئة من كل مشرك فمن تاب من الشرك وأخلص العبادة لله عز وجل فقد فاز وسعد وصار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن استمر على شركه وكفره فليتيقن أنه غير قادر على الفرار من عذاب الله وعقوبته بل هو في قبضة الله وتحت قهره ومشيئته ، وبشر يا محمد أي وأخبر الذين كفروا واستمروا على كفرهم خبراً يسوء وجوههم ويظهر أثره على بشرتهم بأن لهم في الدنيا الخزي والنكال وأن لهم في الآخرة المقامع والأغلال.

قال تعالى :

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَ دَثُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْلَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَى مُدّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعَالِكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهدَهُمْ إِلَى مُدّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعَلِّكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهدَهُمْ إِلَى مُدّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ إِلَى مُدّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

بعد أن ذكر عز وجل حكم المعاهد الذي بدرت منه خيانة أو ظاهر على المسلمين وذكر براءته من شرك المشركين ذكر هنا حكم المعاهد الذي لم تبدر منه خيانة و لم يظاهر على المسلمين أحداً وكان عهده مؤقتاً بوقت محدد فأوجب على المسلمين أن لا يتعرضوا لهم مدة بقاء معاهدتهم حتى ينتهي أجلها ماداموا على حفاظهم على عهدهم ، ولاشك أن الناس عند نزول هذه الآية صاروا يدخلون في دين الله أفواجاً ، فعصمهم الإسلام وصان أعراضهم وأموالهم ودماءهم فلله الحمد والمنة. وفي تذييل هذه الآية بقوله عز وجل: ﴿ إن الله يحب المتقين ﴾ حض على الوفاء بالعهد وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهود من باب تقوى الله عز وجل ومخافته تبارك وتعالى في جميع الأعصار والأمصار ليكون ذلك نبراساً للمسلمين وإعلاماً للأمم بأن شريعة الإسلام هي الكافية الوافية بصيانة العهد.

## قال تعالى :

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا الرَّكُوةَ فَخَذُوا لَهُمْ صَكْلًا مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا الرَّكُوةُ وَخَاتُوا الرَّكُوةَ فَخَذُوا اللَّهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَيْ .

هــذا بيان للأمد الذي تنتهي فيه مدة الأمان الــي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها المشركين عند نبذ العهد إليهم بقوله عــز وحل : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر في وأن هذه الأشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم وانسلاخها في نهاية شهر الله المحرم الحرام ليعلم هؤلاء المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انسلاخ هذه الأشهر سيكون حرباً لهـم. ولاشك أن شهر رجب من الأشهر الحرم لكنه غير مراد هنا وغير داخل في أشهر الإمهال الأربعة بإجماع أهل العلم. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ فإذا انسلخ أشهر الحرم ﴾ قال ابن حرير رحمه الله : يعني فإذا انقضى ومضى وخرج يقال منه : سلخنا شهر كذا نسلخه سلخاً وسلوخاً بمعنى : خرجنا منه ، ومنه قولهم: شاة مسلوخة ، بمعنى المنزوعة من جلدها المخرجة منه ، ويعنى بالأشهر الحرم : ذا القعدة وذا الحجة والمحرم اهـ.

ومعنى : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم ﴾ أي فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم من الأرض. ومعنى : ﴿ وخذوهم ﴾ أي وأمنعوهم من التصرف في بلاد يسمى الأخيذ ، ومعنى : ﴿ احصروهم ﴾ أي وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة. ومعنى ﴿ واقعدوا لهم كل مرصد ﴾ أي وترصدوا لهم في كل طريق ومرقب لقتلهم أو أسرهم قال الفيروز ابادي في القاموس المحيط : رصده رَصْداً ورَصَداً رَقبَه كترصّده اهد. وقال ابن منظور في لسان العرب المحيط: يقال أرصدته إذا قعدت له على طريقه ترقبه اهد. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم \* ﴾ أي فإن رجعوا عن الشرك بالله وجحود نبوة سيد رسله وحاتم أنبيائه محمد على الله عليه وسلم وأخلصوا العبادة الله وحده وأقروا بنبوة رسول الله صلى

الله عليه وسلم وأطاعوه وأدوا مافرض الله عليهم من الصلاة ، وأعطوا ما أوجب الله عليهم من الزكاة فخلوا سبيلهم أي فلا تحجروا عليهم ودعوهم ولاتتعرضوا لهم بأي أذى فإنهم بدخولهم في الإسلام صاروا إحواناً لكم ، يستحقون منكم التكريم والمؤازرة والحب ، لأن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له ورحمه لأنه هو الغفور الرحيم. هذا ولاشك أن صدر الآية جعل قتل المشركين هو من أجل شركهم ، وهذا يقتضي زوال القتل بمجرد النطق بالشهادتين ثم اشترط من أجل تخلية سبيلهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولاتعارض في ذلك لأنه بمجرد نطق المحارب بالشهادتين يجب الكف عن قتالــه ، فإذا حضرت الصلاة وامتنع عن إقامتها أو وجبت عليه الزكاة وأبى أن يؤديها يؤخذ ولا يخلى سبيله لأنه رفض بعض أركان الإسلام وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ، فقد روى البخاري في المغازي وغيرها ومسلم في كتاب الإيمان من صحيحيهما واللفظ للبخاري من طريق أبسى ظبيان قال : سمعت أسامة بن زيد رضى الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقة فصبّحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحى حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أسامة أقتلته بعد ماقال لا إله إلا الله، قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم اهـ. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) الحديث ، كما روى البخاري في صحيحه من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبوبكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . فقال أبوبكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه : فوالله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق اهـ.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: رحم الله أبابكر ماكان أفقه. وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة واطردا، ولاخلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر، ومن ترك السنن متهاوناً فَسَق، ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فيكفر لأنه يصير رادًا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه اه.

## قال تعالى :

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَكُمَ ٱللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ فَا أَمْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذه بينة أخرى من البينات الجلية الواضحة التي تُظهر للعالمين أن دين الإسلام هو دين العلم والسلم، وترشد هذه الآية إلى أن الأمر بقتال المشركين ومحاصرتهم ليس حباً في سفك دمائهم بل القصد منه حملهم على الخروج من

الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ليسعدوا في الدنيا والآحرة وكأنه يقودهم بالسلاسل إلى الجنة ، ولذلك أذن بفتح أبواب دار الإسلام لمن رغب من المشركين الذين يعلنون رغبتهم في معرفة دين الإسلام وسماع القرآن وتعلمه وأن عليهم أن يطلبوا من ولي أمر المسلمين أن يمنحهم أماناً وجواراً ليسمعوا كلام الله ، وأن على إمام المسلمين وولي أمرهم أن يمنحهم هذا الأمان وأن يجيرهم من كل معتد يحاول الاعتداء عليهم مدة بقائهم في دار الإسلام سواء قبلوا الدخول في الإسلام أو رفضوا الدخول فيه. وأن على الإمام وجميع المسلمين حفظهم ورعايتهم ما داموا يطلبون العلم وحتى يرجعوا إلى بلادهم آمنين مطمئنين على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، فإذا وصلوا إلى مأمنهم في ديارهم اعتبرهم الإمام محاربين وصار حرباً لهم كما كانوا قبل الاستجارة وكذلك من دخل للتجارة أو حاملاً لرسالة أو طالباً لصلح أو هدنة أو نحو ذلك وطلب أماناً منح هذا الأمان. وقوله ﴿ أحد ﴾ مرفوع بفعل الشرط المقدر الذي يدل عليه قوله ﴿ استجارك ﴾ كأنه قيل : وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. وهذا اللون من الأساليب البلاغية يساق للتأكيد ، وللتنبيه هنا إلى أن ولي أمر المسلمين ينبغي له أن يتأكد أن هذا الراغب في دخول دار الإسلام من المشركين هو مستجير وحريص على هذه الاستجارة لسماع القرآن ، أما إذا ثبت لولى أمر المسلمين أن هذا الشخص قد استغل هذه الحصانة التي منحت له ليتجسس على المسلمين لأعداء المسلمين ويطلع على عوراتهم وثغراتهم وأسرارهم فللإمام قتله إن شاء وله أن يتخذه أسيراً ليبادل به الأسرى من المسلمين ، فالخيرة للإمام في شأنه على ما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:

أتى النبّي صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ من المشركين وهو في سفر فخلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه... الحديث.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل حزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام و حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. اهه.

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته. اهـ.

ومعنى: ﴿ استجارك ﴾ أي طلب أمانك وجوارك له بحفظه ورعايته لتكون له جاراً أي بحيراً حافظاً له من أن يعتدي عليه أحد من رعيتك. ومعنى: ﴿ فأجره ﴾ أي فأعطه الأمان واجعله في جوارك أي في ذمتك حتى لايعتدي عليه أحد. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ أي حتى يُتُلَى عليه القرآن وتُشرح له معانيه وأحكامه ليزول جهله بالإسلام ويعلم أنه الحق. وفي قوله عز وجل ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ دليل جلي لأهل السنة والجماعة على أن القرآن هو كلام الله ، وأن مايتلوه التالي ومايسمعه السامع هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا صفة المخلوق. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية : وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو ،

فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم ، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه - والجاز يصح نفيه - فلا يجوز أن يقال : ليس في المصحف كلام الله ، وقد قال تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ وهو لا يسمع كلام الله من الله ، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله ، والآية تدل على فساد قول من قال : إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال : ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة ، ومن قال : إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالاً. اهه.

ومعنى ﴿ ثم أبلغه مأمنه ﴾ أي ثم رُدّه بعد سماعه كلام الله إذا أبى أن يسلم و لم يتعظ بما سمع من كلام الله وأوصله إلى وطنه وبلده الذي يأمن فيه على نفسه. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ذلك بأنهم قوم لايعلمون ﴾ أي هذا التشريع الذي شرعناه لك في إجارة من استجارك لسماع القرآن بسبب أنهم قوم لم يفقهوا حقيقة دين الإسلام و لم يعرفوه ، فمعارفهم قاصرة على ظاهر من الحياة وهم جاهلون با لله.

#### قال تعالى :

 بعد أن أشار عز وجل إلى أن الإسلام يأذن بفتح أبواب دار الإسلام لمن يرغب من المشركين في الوقوف على حقيقة هذا الدين وأنه يحتم على ولي أمر المسلمين حماية هذا الراغب في الجحيء إلى دار الإسلام لتعلم هذا الدين ومعرفة حقائقه وتأمينه ما دام في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه في بلاد قومه ، أوضح هنا أن الأصل في المشركين أنهم لا يوثق لهم بعهد وأن الغدر من شيمتهم ولكنهم ليسوا سواء ، فمنهم قـوم لم يعرفوا بنقض عهد وأن هـؤلاء الذين لم تظهر منهم حيانة ولم يعرف منهم غدر ولم ينقضوا مابينكم أيها المسلمون وما بينهم من عهد فإنه يجب الوفاء لهم بعهودهم ولاسيما من كانت معاهدته معكم تمت عند المسجد الحرام في صلح الحديبية فإن معاهدة الحديبية التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش قد نصت على أن من دخل في عهد محمد وعقده من العرب دخل فيه ، ومن دخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه ، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ، ودخلت بنو بكر في عهد قريش وعقدهم ، ولما عُـدَت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح صارت قريش بهذا قد نقضت العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده:

حسلف أبينا وأبيه الأتلدا ثُمّت أسلمنا ولم ننزع يدا وادع عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالبحر يجري مُزْبداً إن سيم خسسفا وجهه تربدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا وقتلونا ركعا وسحدا

يارب إن ناشـــدٌ محــمدا كنت لنا أبا وكنا ولدا فانصر هـداك الله نصرا أيدا فيهم رسول الله قد تـــجــردا أبيض مثل الشمس يسمو صُعُدا إن قريشاً أخسلفوك الموعدا هم بيتونا بالوتير هيجدا وزعموا أن لست تدعوا أحدا وهم أذل وأقل عددا

فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ويسر الله له فتحها وأسلمت قريش ودخل الناس في دين الله أفواجاً وبقى بعض المشركين من بني بكر الذين كانوا في عقد قريش وعهدها على عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقضوه وقد أمره الله عز وجل في الآية الدابعة من هذه السورة بأن يحافظ على عهد من لم ينقض عهده من المشركين وأن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم وقد تقدم الحديث على ذلك في تفسيرها ، وفي قوله تبارك وتعالى في هذا المقام: ﴿ إِلاَ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين \* الكيد لمعنى قوله عز وجل في الآية الرابعة من هذه السورة : ﴿ إِلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين \* ومعنى ﴿ كيف ﴾ في قوله تعالى : ﴿ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ، للتعجب المقصود منه النفى والاستبعاد أي لايتأتي ولا ينبغي أن يوثق فيمن عرف بالخيانة والغدر وأنى يكون له عهد ، وهذا بيان السباب البراءة من

المشركين وإيضاح للحكمة الداعية لها.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ إِلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ﴾ أي لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من بني بكر ولم ينقضوا العهد واستمروا على الوفاء به ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاستقيموا لهم ، أي أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وتذييل هذه الآية والآية الرابعة من تلك السورة بقوله : ﴿ إِنَ الله يحب المتقين ﴾ لبيان أن الوفاء بالعهد من صفات المتقين وأن نقض العهد إنما يكون من المشركين واليهود والنصاري والمنافقين إلا النادر منهم والآية تشمل من يأتي من المؤمنين إلى يوم القيامة وأن أي عهد بين المسلمين وغيرهم يشمله هذا الحكم ويجب الوفاء به مادام المعاهد لم ينقض عهده و لم تبدر منه بادرة غدر أو حيانة وإن لم تكن المعاهدة عند المسجد الحرام. وقوله عز وجل : ﴿ كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولاذمة ﴾ أي كيف يكون للمشركين الناكثين أيمانهم والمعروفين بالغدر والخيانة عهد ، والحال إنهم إن غلبوكم وتمكنوا منكم وظفروا بكم لايحفظوا لكم قرابة ولاعهداً ، فالرقيب الحافظ ، والإلّ القرابة والرحم ومنه قول حسان رضى الله عنه:

لعمرك إن إلّك من قريش كإلّ السقب من رأل النعام والذمة العهد والكلام مسوق لتأكيد استبعاد ثباتهم على عهد مع الاستدلال بما هو مشاهد من سلوكهم . وقوله ﴿ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ﴾ استئناف لبيان حالهم عند عدم تمكنهم منكم وعند تسلطكم عليهم حيث إنهم في هذه الحالة يقولون لكم كلاماً حسناً يرضيكم وقلوبهم معارضة لألسنتهم

ممتلئة خبثاً وحقداً وكفراً بالله ورسوله.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ أي خارجون عن حدود الوفاء بالعهود ، وهو يشير إلى أن من التزم الوفاء بالعهد من المشركين هم عدد قليل ، قال الإمام البغوي في تفسيره (معالم التنزيل) فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال : ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ ؟ قيل : أراد بالفسق نقض العهد ههنا وكان في المشركين من وفي بعهده وأكثرهم نقضوا ، فلهذا قال : ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ اه.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ماكانوا يعملون ﴾ أي اعتاض هؤلاء المشركون عن اتباع آيات الله بالزهيد من مظاهر الحياة الدنيا الخسيسة واغتروا بذلك وأعرضوا عن أسباب سعادتهم ومنعوا أتباعهم من الدخول في دين الإسلام فقبح ما فعلوا وبئس ماكانوا يعملون. وقوله عز وجل: ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة وأولئك هم المعتدون ﴾ تأكيد لاستبعاد تخلي المشركين عن هذه الصفات الخسيسة من الغدر ونقض العهد.

## قال تعالى :

هذا تأكيد لما تقدم في الآية الخامسة من هذه السورة المباركة من قوله عز وجل فيها: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ إلا أنه هناك جعل توبتهم من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يوجب تخلية سبيلهم

المقتضية لفك الحصار عنهم والكف عن قتالهم ، أما هذه الآية فقد حعلت توبتهم من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مؤذنة بأخوتهم لنا في الدين حتى لا يخطر ببال أحد أن مجرد تخلية سبيلهم وفك الحصار عنهم لا يقتضي أخوتهم لنا في الدين ، ففصل الله تبارك وتعالى هذا التفصيل ليزول من قلوب المسلمين أي ارتياب في مودتهم لما كان في النفوس من العداوة لهم قبل توبتهم وإقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة ولذلك ذيل هذه الآية الكريمة بقوله عز وجل : وفصل الآيات لقوم يعلمون \* وحصهم بالعلم لأنهم أهل اللسان العربي الذين يفقهون الأساليب البلاغية ويدركون معاني المفردات والتراكيب العربية وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين.

## قال تعالى :

﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَمُ مَنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ عَلَيْهُمْ .

هذه قاعدة عامة لجميع المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة تقرر لهم أنهم إذا عاهدوا أحداً من الكفار ونقض هذا المعاهد الكافر عهده ونكث يمينه الذي وثق به عهده وأضاف إلى نقض عهده ونكث يمينه الطعن في دين الإسلام أو سب القرآن أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن على المؤمنين أن يقاتلوه وأن يعتبروه إماماً في الكفر مهما كان لأن هذا الصنف من الكفار قد جاوز حد كل عهد ولاشك أن ترك هذا النوع بلا قتال يؤدي إلى إلحاق الذل

بالمسلمين ويعمل على القضاء على الإسلام وإعلاء الباطل على الحق.

وليس المراد بأئمة الكفر في هذه الآية أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف لأن سورة براءة \_ كما تقدم \_ آخر سورة نزلت من القرآن وقد قتل أبو جهل ومن معه من الصناديد الملاعين يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة وفتحت مكة في السنة الثامنة ولم يبق فيها إلا مسلم أو مسالم بل المراد بأئمة الكفر هنا هم كل معاهد من الكفار سواء كانوا مشركين أو يهود أو نصارى أو مجوساً أو غيرهم إذا نكثوا أيمانهم ونقضوا عهودهم وطعنوا في دين الإسلام لأن كل من فعل ذلك صار رأساً من رءوس الكفر التي يجب قطعها وتطهير الأرض منها، وهذا المقام في هذه السورة المباركة هو انتقال من أحكام مقاتلة مشركي العرب إلى مقاتلة عموم الكفار من المشركين واليهود والنصاري وغيرهم من الطوائف في الجزيرة العربية وغيرها وبيان أحوال المنافقين بالمدينة وحولها الذين صاروا مطايا لليهود يشتركون معهم في التخطيط للتشويش على الإسلام وأهله ، ومن المعلوم أنه عند نزول سورة براءة في شوال من السنة التاسعة للهجرة النبوية لم يكن قد بقى من المعاهدات التي أمر الله بالمحافظة عليها سوى المعاهدة التي كانت بين بعض بني بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عقدت يوم صلح الحديبية ولم ينقضها بعض بني بكر عندما نقضتها قريش إذ ساعدت بعض بني بكر على خزاعة كما مضى بيانه في تفسير هذه السورة ، وكذلك المعاهدة التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين يُحَنَّة بن رؤبة صاحب أيلة عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك ، وكذلك المعاهدة التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل جرباء وأذرح عندما أتوه في تبوك ، وكذلك المعاهدة التي تمت بين رسول

ا لله صلى الله عليه وسلم وبين أكيدر دومة الذي أخذه خالد بن الوليد وأتى بــه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد أسلم أكيدر دومة بعد ذلك وقد كان نصرانيا . وقد ردّ ابن عطية في تفسيره على من حمل أئمة الكفر في هذه الآية على أبي جهل وأقرانه فقال : وقوله تعالى : ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر ﴾ أي رءوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه. وقال قتادة : المراد بهذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم. قال القاضي أبومحمد: وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف ، لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير . وروى عن حذيفة أنه قال: لم يجيء هؤلاء بعد. قال القاضي أبومحمد: يريد: لم ينقرضوا فهم يحيون أبدا ويقاتلون. وأصوب مافي هذا أن يقال: إنه لا يُعْنَى بها معين وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين العهود من الكفرة إلى يـوم القيامـة دون تعيين ، واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإشارة إليهم أولاً بقوله ﴿ أئمة الكفر ﴾ وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال النبى صلى الله عليه وسلم والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة . ثم يــ أتى فـى كــل جيل من الكفار أئمة خاصة بكل جيل جيل اه. وقال ابن جرير الطبري: حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة: ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر ﴾ قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. ثم قال ابن جرير: حدثني أبو السائب قال: ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: قرأ حذيفة ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر ﴾ قال : ماقوتل أهل هـذه الآية بعد اه. وقوله عزوجل: ﴿ لعلهم ينتهون ﴾ تأكيد على أن الإسلام لا يحرص على سفك دماء المشركين وإنما يحرص على هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور . قال أبـو السعود العمادي في تفسير هذه الآية: ﴿ لعلهم ينتهون ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿ فقاتلوا ﴾ أي قاتلوهم إرادة أن ينتهوا ، أي ليكن غرضكم من القتال انتهاءهم عن ما هم عليه من الكفر وسائر العظائم التي يرتكبونها لا إيصال الأذية بهم كما هو ديدن المؤذين اهم ، وقد قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل اهم .

#### قال تعالى :

﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ مُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ مِكَ وَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَصْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْوِبُ وَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْوِبُ وَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْوِبُ اللّهُ عَلَى مَن وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ فَي وَيُدْهِبُ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَي وَيُدْهِبُ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَي وَيُدَومُ اللّهُ عَلَى مَن وَيَعْمُ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللّهُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللّهُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يحافظوا على العهد الذي يكون بينهم وبين الكفار ما دام هؤلاء الكفار محافظين على هذا العهد وطلب من المؤمنين أن يقاتلوا من نكث يمينه الذي وثق بها عهده وطعن في دين الإسلام واعتبره الإسلام رأسا من رءوس الكفر التي يتحتم على المسلمين القضاء عليها ، شرع هنا في تحريض المسلمين وتحضيضهم وترغيبهم في مقاتلة الكفار ذاكراً أسباباً ثلاثة يقتضي كل سبب منها وجوب مقاتلتهم فكيف إذا اجتمعت هذه

الثلاثة فيهم وهي نقضهم للمواثيق وكونهم هموا بإحراج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم هم البادئون في إيذاء المسلمين والطعن في دينهم ، فقوله عز وجل: ﴿ أَلا ﴾ هي للتحضيض والتحريض والحث وتتضمن الإنكار لمن يتواني فلا يسارع إلى الاستجابة إذا دعاه ولي أمر المسلمين لقتال أعداء الإسلام. وقوله عز وجل: ﴿ قوماً نكثوا أيمانهم ﴾ هو عام يشمل كل قوم نكثوا المواثيق مع المسلمين. والمراد بقوله عز وجل : ﴿ وهمّوا بإخراج الرسول ﴾ أي وعزموا على إبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية وهم اليهود ومن صاروا مطايا لهم من المنافقين ، فاليهود قد غدروا ونقضوا الميثاق الذي عاهدوا ً به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا كل جهد يستطيعونه لإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واتخذوا المنافقين مطايا لهم لتنفيذ هذا الغرض الخبيث ، وقد سجل الله تبارك وتعالى على المنافقين هذه المحاولـة الخبيثـة حيث يقول في كتابه الكريم في سورة ( المنافقون ) : ﴿ هـم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا و لله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لايفقهون \* يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون \* ولذلك قال عز وجل في هذه السورة : ﴿ يَا أَيُهَا النِّي جَاهِدُ الْكُفَارُ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهُم ومأواهم جهنم وبئس المصير \* أما حمل قوله عـز وجـل : ﴿ وهموا بإخراج الرسول ﴾ على قريش وأهل مكة فبعيد لأنهم قـد أخرجوه بالفعل ثـم فتحـت مكة وأسلم أهلها لله رب العالمين فعلام يقاتلون وهم مسلمون ؟ وقوله عز وجل: ﴿ وهم بدءوكم أول مرة ﴾ أي وهم الذين بدءوا بنقض العهد ونكث المواثيق قبل أن تنقضوا عهدهم وتشرعوا في حربهم والبادئ أظلم ، ولاشك أن

هذا يقرر أن المسلمين لايبدءون عدواً مسالما بالقتال ولاسيما من كان بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق. والاستفهام في قوله عز وجل: ﴿ أتخشونهم فا لله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ﴾ معناه الإنكار على من يتخلف عن قتالهم وفيه زيادة تحريض المؤمنين على القتال بتقريع من يخشى الكفار على نفسه في الحرب ، أي أتخافون من قتالهم ؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مصدقين بوعدي بنصر المؤمنين ووعيدي بخذلان الكافرين ، لأنكم مادمتم تقاتلون في سبيل الله فلا بد أن تنالوا إحدى الحسنيين وهما النصر أو الشهادة في سبيل الله

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله: ﴿ أَتَخْسُونِهِم فَا لله أَحْقُ أَن خَشُوه إِن كنتم مؤمنين ﴾ ، يقول تعالى: لاتخسُوهم واخسُوني فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبي ، فبيدي الأمر فما شئت كان وما لم أشأ لم يكن اهد . وقوله عز وجل : ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ﴾ تجريد للأمر بقتالهم بعد تحريضهم وتحضيضهم عليه وتحذيرهم من التواني في ذلك مشيراً هنا إلى بيان حكمته فيما شرع لهم من الجهاد في سبيل الله مع قدرته عز وجل على إهلاك الكافرين والانتصار منهم دون مقاتلة وأنه فرض على المسلمين منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض كما قال عز وجل: ﴿ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم \* منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم \* سيهديهم ويصلح بالهم \* ويدخلهم الجنة عرفها لهم \* ﴾ وقد وعد الله تبارك وتعالى المؤمنين في جواب أمره لهم بقتال الكافرين بخمس بشائر كل بشارة منها تدعو إلى قتالهم ، الأولى : أن الله يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين. والثانية : أن

ا لله يخزي الكافرين ويذلهم. والثالثة: أن الله ينصر المؤمنين. والرابعة: أن الله يشفى صدور المؤمنين. والخامسة : أنه يذهب غيظ قلوب المؤمنين. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ يعذبهم الله بأيديكم ﴾ أي ينكل بهم ويعاقبهم حيث يمكنكم من قتلهم أو أسرهم. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ ويخزهم ﴾ أي وينزل بهم الذل والهوان حيث شاهدوا أنفسهم مقهورين مدحورين مهينين ذليلين بأيدي المسلمين. ومعنى : ﴿ وينصر كم عليهم ﴾ أي ويسلطكم عليهم ويجعل لكم الظفر والغلبة ليكونوا مقهورين تحت أيديكم. ومعنى : ﴿ ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ أي ويبرئ ما قد وقع في قلوب بعض المؤمنين من الهموم والأحزان التي نالتهم من الكفار حيث كانوا يتطاولون عليهم ويلحقون بهم الأذي ، كما أن كل ما يهد الكفر وأهله هو راحة لقلوب جميع المؤمنين وشفاء لصدورهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ويذهب غيظ قلوبهم ﴾ أي ويبعد الله عن قلوب المؤمنين ما كانت تعانيه مما يصيبها من المكاره والمكايد التي كانت تشتعل ناراً في قلوبهم. وقوله عز وجل: ﴿ ويتوب الله على من يشاء ﴾ مستأنف لبيان أن باب التوبة مفتوح ، كما قال عز وجل : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ فمن تاب إلى الله تاب الله عليه والإسلام يَجُب ما كان قبله من السيئات والمعاصى ، ولذلك جعل الله من تاب من الكفار أخاً للمسلمين وأنه صار بتوبته معصوم الدم والمال حيث قال عز وجل : ﴿ فَإِنْ تَـابُوا وأقَّـامُوا ﴿ الصَّلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ ، وقال عز وجل : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ . وقول عز وجل : ﴿ والله عليم حكيم ﴾ أي والله عليم بسرائر عباده حكيم في تصريف أحوالهم يهدي من يشاء فضلاً ويضل من يشاء عدلاً.

وقوله عز وجل : ﴿ أم حسبتم أن تبركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون \* مو بيان للحكمة الإلهية في تشريع الجهاد في سبيل الله وفرضه على عباد الله المؤمنين ، وهو تمحيص أهل الحق ومحق أهل الباطل وفضح المنافقين الذين يظهرون الإسلام وقلوبهم كافرة بالله وبرسوله ممتلئة بالعداوة للمؤمنين قد اتخذوا من أعداء الله اليهود بطانة لهم ووليجة. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى في مقامات كثيرة من القرآن الكريم فقال عز وجل: ﴿ الم \* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون \* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين \* وقال عز وجل : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب \* وكما قال عز وجل: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين \* وكما قال عز وجل: ﴿ مَا كَانَ اللهُ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ﴾ الآية. وأم في قوله عز وجل: ﴿ أم حسبتم أن تتركوا ﴾ بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري ، فبعد أن رغب المسلمين في قتال الكافرين وحضهم عليه وحرّضهم تحريضاً شديداً بذكر الدواعي التي تحتم على المسلمين مقاتلتهم ، انتقل إلى بيان الحكمة الإلهية في هذا التشريع العظيم وأنكر على من يتوانى عن بحاهدة أعداء الله مبيناً لهم أنه لن يتركهم دون تكليفهم بما يظهر المطيع من العاصى و المؤمن من المنافق وأن سلعة الله الغالية وهي الجنه لا تنال دون بذل ثمن لها من الابتلاء بقتال أعداء الله وبالشدائد التي تظهر من أخلص دينه لله

ومن لم يخلص دينه لله. ومعنى قوله عـز وجـل : ﴿ أم حسبتم أن تــرّ كوا ولمـا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ﴾ أي بل أظننتم أن تهملوا فلا تكلفوا بقتال أعداء الله مع أنه لابد من تكليفكم حتى يظهر في عالم الشهادة والوجود والظهور من جاهد في سبيل الله ومن نافق واتخذ من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين وليجة أي بطانة ودخيلة ، فالمراد من قوله : ﴿ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ﴾ الآيـة أي لم يعلمه ظاهراً موجوداً وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء العالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون ، والمراد بالذين يتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة هم المنافقون. وقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ خبير بمَا تَعْمَلُونَ ﴾ تذييل لتأكيد أن الله عز وجل محيط بجميع خلقه عالم بسرائرهم وظواهرهم لا يخفي عليه عمل الصالحين الجحاهدين في سبيل الله المخلصين دينهم لله وعمل المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويخفون في نفوسهم الكفر بالله ورسوله والعداوة لأهل الإيمان ويتخذون من اليهود والمشركين بطانة لهم ويعملون على تخذيل المسلمين وإطفاء نـور الله ويـأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمنافقون.

## قال تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم فِالْكُفْرِ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ وَالنّكُفْرِ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَعْمَلُ إِلّا اللّهُ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهَ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ فَعَسَى الْوَلَاتِهَا مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ ا

هذا بيان للناس بعدم أهلية المشركين من العرب والعجم للهيمنة على المساحد السي هي بيوت الله الدي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه والدي بوأ لإبراهيم خليل الرحمن مكان أول بيت وضع للناس وهو المسجد الحرام وأمره أن يقيمه ويعمره ويطهره من جميع النجاسات الحسية والمعنوية كما قال عز وجل : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود محان البيت أن لا تشرك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وحرم جميع أنواع الشرك ومظاهره في جميع المساحد ، فقال عز وجل : وطاهره في جميع المساحد ، فقال عز وجل : وأن المساحد الله فلا تدعوا مع ومظاهره في جميع المساحد ، فقال عز وجل :

وفى هذا المقام من هذه السورة المباركة التي صدرت بالبراءة من المشركين لمسجد الحرام في الآية الثامنية تهيد لتجريد الأمر بعدم قربان المشركين للمسجد الحرام في الآية الثامنية والعشرين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل: ﴿ ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نَحَس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم \* ﴿ ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ أي ما يجوز أن يمكن المشركون سواء كانوا عرباً أو عجماً وسواء كانوا معاصرين لنزول هذه السورة أو يجيئون بعد ذلك إلى آخر الزمان من الهيمنة على المساجد سواء كان ذلك ببنائها أو التحكم فيها والتسلط على عمّارها من المسلمين لأن المشركين وجميع أنواع الكفار مقرون على أنفسهم عمّارها من المسلمين لأن المشركين وجميع أنواع الكفار مقرون على أنفسهم

بالكفر، فلو سألت المشرك عن دينه لأجاب بأنه مشرك وأنه يعبد كذا وكذا، ولو سألت اليهودي عن دينه لأخبرك بأنه يهودي ولو سألت النصراني عن دينه لأخبرك بأنه نصراني وكذلك جميع أهل الكفر من جميع الديانات، وماداموا كذلك فهم غير مؤهلين للسيطرة على المساجد التي هي بيوت الله عز وجل المرفوعة لعبادته وحده لا شريك له. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون \* أي هؤلاء المشركون لن يتقبل الله عز وجل منهم عملاً من أعمال الخير كما قال عز وجل: ﴿ وقدِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً \* كان شروط قبول الأعمال الصالحة أن تكون خالصة لوجه الله وحده ، وأن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقوله عز وجل: ﴿ إِنَمَا يَعِمْ مُسَاجِدُ اللهُ مَن آمَنَ بِاللهُ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين \* بيان للمؤهلين لعمارة المساجد وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر المقيمون للصلاة المؤدّون للزكاة الذين لا يخافون خوف السر إلا من الله وحده فلا يخافون من الأصنام ولامن الأوثان ولامن سائر الأفراد لإيمانهم ويقينهم بأن مقاليد الأمور لله وحده فإن هؤلاء المؤمنين هم الجديرون بعمارة المساجد والهيمنة عليها سواء كانت عمارة حسية أو كانت عمارة معنوية وهؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله وهم المهتدون السائرون على صراط الله المستقيم فمعنى ﴿ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ قال ابن جرير: يقول: فخليق بأولئك الذين هذه صفتهم أن يكونوا عند الله ممن قد هداه الله للحق وإصابة الصواب. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال: ثنا عبدا لله بن صالح قال: ثنا معاوية عن علي عن

ابن عباس: قوله: ﴿ إِنَمَا يَعْمَرُ مُسَاجِدًا لللهُ مِن آمِنَ بِاللهِ وَالْيُومُ الآخر ﴾ يقول من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: أقرّ بما أنزل الله . ﴿ وأقام الصلاة ﴾ يعني الصلوات الخمس ، ﴿ ولم يخش إلا الله ﴾ يقول: ثم لم يعبد إلا الله ، قال: ﴿ فعسى أولئك ﴾ يقول: إن أولئك هم المفلحون ، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ يقول: إن ربك سيبعثك مقاما محمودا ﴾ يقول: إن ربك سيبعثك مقاما محمودا ، وهي الشفاعة وكل (عسى ) في القرآن فهي واجبة الله من ولتعبير بعسى ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء في أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل.

## قال تعالى :

﴿ الْحَعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللّهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ اللّهِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللّهِ وَأَوْلَئِكَ هُو ٱلفَالِمِينَ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللّهِ وَأُولَئِكَ هُو ٱلفَابِرُونَ فَي يَبَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيها وَأُولَئِكَ هُو ٱلفَابِرُونَ فَي يَبَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيها فَي اللهِ مِنْهُ أَلْفَا إِنْ وَكَنْتِ لَمُهُمْ وَيُهُمْ مِنْهُ أَلْفَا إِنْ اللّهُ عِندَهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيها فَي اللّهُ عِندَهُ مَا أَلْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْهُ وَمِعْونِ وَجَنَّتِ لَمُهُمْ فِيها فَي اللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَرَضُونِ وَجَنَاتِ لَمُمْ فِيها فَي اللّهُ عَنْهُ أَلْفَا إِنْ وَلَهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ وَجَنّاتِ لَمُنْ فِيها فَي اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْفُولِ وَالْمَالِمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ الل

بعد أن ذكر الله عز وجل أن أهل الإيمان هم أهل عمارة المساجد ، ذكر هنا أن المؤمنين بالله واليوم الآخر المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم أصحاب الدرجات العلى الفائزون في الدار الآخرة بالفردوس الأعلى في جنات النعيم ، وقد سبقوا بالفضل المسلمين الذين يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام إذا لم يكونوا من هؤلاء المؤمنين المهاجرين الذين

حاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقد روى مسلم في صحيحه قال : حدثني حسن بن علي الحُلُواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد ابن سلام أنه سمع أباسلام قال : حدثني النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم ، فزجرهم عُمر وقال : لاترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن با لله واليوم الآخر ﴾ الآية إلى آخرها اهـ.

ومعنى قوله عز وحل: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ إلخ ، أي أسويتم بين سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام وبين الهجرة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله ، فالاستفهام في ﴿ أجعلتم ﴾ لإنكار التسوية ، وقوله عز وحل : ﴿ لا يستوون ﴾ استئناف مؤكد لما علم من إبطال المساواة بين العملين ، فالهجرة والجهاد في سبيل الله أفضل من سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام. ومعنى : ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ هو امتنان من الله عز وجل على المؤمنين ببيان هذا الحكم المنزل بالوحي المتلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هداهم به إلى الحق فيما اختلفوا فيه ووفقهم لقبوله ، أما الكفار فإن الله عز وجل لا يهديهم هداية توفيق وتسديد بعد ما يبين لهم الحق فلا يقبلونه. وفي هذا تحذير للمسلمين من رد الحق الذي يجيئهم من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله عز وجل : ﴿ الذين آمنوا

وهاجروا ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ إِنَّ الله عنده أجر عظيم ﴾ بيان وتأكيد لعدم استواء الفريقين وأن الذين هاجروا وجاهدوا هم أعظم درجة من هؤلاء الذين لم يعملوا عملهم، ومعنى ﴿ أعظم درجة عند الله ﴾ يعنى أعلى منزلة عند الله عن وجل وهم ورثة الفردوس الأعلى.

## قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ السَّتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَيِكَ هُمُ الطَّلِلمُونَ هَا الْحَيْرَةُ عَلَى ٱلْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم وَإِخُونُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَعَشِيرُكُمُ وَعَشِيرُكُمُ وَالْوَجُكُمُ وَعَشِيرُكُمُ وَالْوَجُكُمْ وَعَشِيرُكُمُ وَالْوَجُكُمُ وَالْوَجُكُمُ وَعَشِيرُكُمُ وَالْوَجُكُمُ وَعَشِيرُكُمُ وَالْفَوْمَ الْوَقِهُمَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَثَرَبُّكُواْ حَتَى يَأْقِلَ ٱللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَثَرَبُكُواْ حَتَى يَأْقِلَ ٱلللّهُ لِا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنِسِقِينَ وَهِ ﴾.

هذا تأكيد وتحريض على وجوب قطع الولاية والمحبة بين المسلم والكافر مهما كانت صلة النسب والقرابة بينهما ، وأنه يتحتم على المسلم البراءة من المشرك لأن قطع الولاية بينهما هي أبرز أمارات الدين ولاشك أن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله وبهذا يحس المؤمن بطعم حلاوة الإيمان. وقطع الولاية بين المسلم والكافر لا يمنع من صلة القريب الكافر والإحسان إليه ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت لرسول صلى الله عليه وسلم قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صِلِي أمك. ومعنى راغبة أي طامعة في أن أصلها وكانت أمها يومئذ مشركة. وقد بين الله تبارك وتعالى أن حسن معاملة

المسلم للكافر غير منهي عنها حيث يقول عز وجل: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين \* وأثنى الله عز وجل على من يطعم الأسير حيث جعل ذلك من أفضل أعمال البررة حيث قال : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا \* . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالإحسان إلى الأسرى الكافرين ، إنما المنهي عنه هو محبة الكافر وصداقته واتخاذه بطانة من دون المؤمنين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذا المقام وجوب قطع الولاية عن الآباء والإخوان إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وأنه يتحتم على المسلم أن يكون حبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحبه للجهاد في سبيل الله مقدما على حب ماسوى ذلك من كل محبوب للإنسان بجبلته وطبعه كالآباء والأبناء والإحوان والأزواج والعشيرة وهم أقرب الأقارب والأموال المكتسبة والتجارة التي تخافون بوارها بسبب مقاطعة الكفار لكم والقصور والمنازل التي تعجبكم الإقامة فيها، فإذا نازعتكم جبلتكم على عدم تقديم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله فانتظروا ما يحل بكم من عقوبة ونكال من الله عز وجل ، فإن من آثر الحياة الدنيا على الآخرة مخذول ، ومن قدم الآخرة على الدنيا مهديّ منصور والله لا يهدى من فسق عن أمره ولا يسدده ولا يوفقه. وقد أكد الله تبارك وتعالى ذلك المعنى وتوعد من يقدم محبوبه على ما يحبه الله عز وجل فقال في سورة الجحادلة: ﴿ لا تجــد قومـاً يؤمنـون بـا لله واليـوم الآخـر يُوَادُّون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون \* ﴾.

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق أبي قلابة عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من كنّ فيه وحد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ). كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ). كما روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( والله يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى أكون شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله عليه وسلم : الآن والله أحب إليّ من نفسى. فقال رسول الله عليه وسلم : الآن يا عمر ).

قال تعالى :

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ ثَلَةً ثَمْ فَلَمْ تَعْنِ عَنصُمُ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْحِكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ مُمْ وَلَيْتُهُم فَلَمْ رَسُولِهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتُ مُمْ وَلِيتَهُم مُّذَيِرِينَ فَي مُن يَشَكِنتَهُم عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَفُورٌ الْكَفِرِينَ فَي مُن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَفُورٌ اللّهُ عَنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَي مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَيْ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلّاكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاللّهُ عَنْ مَلَا مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَاكُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لَاللّهُ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَلَا مُن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لَاللّهُ مَنْ مِنْ مَاللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآهُ وَاللّهُ عَنْ مَن يَسُلَا فَيْ مُن يَكَلّهُ وَلِي مُن مِن مِنْ بَعْدِ وَلِلْ عَلَاللّهُ عَلَا مُن يَسْلَقُولُ وَلَاللّهُ عَلَا مُولِلْكُ عَلَا مُنَا وَلَاللّهُ عَلَا مُن مِن مِنْ مُعَلّمُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلْمُ وَلِي مُنْ مِنْ مُن مِن مِن مِن مِن اللّهُ عَلَيْ مَن وَلِلْهُ فَيْ مُن مِن اللّهُ مُن مِن مِن اللّهُ عَلَى مَن مِن اللّهُ عَلَا مُن مِن اللّهُ عَلَى مَا عَلَاللّهُ مُن مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مُن اللّهُ عَلَا مُن مِن اللّهُ عَلَا مُن اللّهُ عَلَا مُن اللّهُ عَلَا مَا عَلَاللّهُ مَا عَلَاللّهُ عَلَا مُن مُن اللّهُ عَلَا مُن اللّهُ عَلَا مَا عَلَالُهُ عَلَا مُن اللّهُ

هذا ترغيب للمؤمنين في الاعتماد على الله وحده وقطع الولاية عن كل كافر والوثوق فيما عند الله عز وجل وترهيب من مودة أعداء الله أو الخوف من ضياع الدنيا عند الاعتصام بحبل الله ، فإن الله عز وجل هو رب الدنيا والآخرة ، وأن الكثرة إذا لم يكن معها عون من الله لا تفيد شيئاً. وقد ضرب الله عز وجل هنا أمثلة للمؤمنين بنصر الله لهم في مواطن كثيرة ومعارك متعددة أعزهم الله فيها وأذل أعداءهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم وعدتهم كيوم بدر والأحزاب وقريظة والنضير وبني المصطلق في المريسيع وحيبر وفتح مكة ، لكنهم لما أعجبوا بكثرتهم يوم حنين لم تغن عنهم شيئاً وولوا مدبرين حتى فاءوا واستجابوا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرهم الله وأيدهم بجنود لم يروها وألحق الهزيمة بالمشركين فاستولى المسلمون على ذراريهم ونسائهم وأموالهم. وحنين واد بين مكة والطائف على بعد ثمانية عشر ميلاً من مكة قـرب ذي الجحاز . وكانت وقعة حنين بعد فتح مكة ، وقد خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال في عشرة آلاف من المهاجرين وألفين من الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا ، وقد بلغه أن هوازن جمعوا له جموعاً ليقاتلوه وأميرهم مالك بن عوف ومعه ثقيف بكمالها وبنو حشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عامر وأقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاؤا بقضهم وقضيضهم ، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش قبل ذلك في مثل عدد هذا الجيش حتى قال رجل من الأنصار يقال له سلمة بن سلام بن وقش: لن نغلب اليوم من قلة. وقد ساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة هذا الرجل وكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته ﴾ إلى قوله: ﴿ غفور رحيم \* ﴾ ثم ساق أحاديث ثم قال: حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكبنا على الغنائم، فأستُقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أباسفيان بن الحارث رسول الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أباسفيان بن الحارث تخذ بزمامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب. وفي لفظ للبخاري:

## أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب

كما روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبدالمطلب قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون فولّى المسلمون يومئذ قال: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذا بغرز النبي صلى الله عليه وسلم لايألو ما أسرع نحو المشركين، قال فأتيت حتى أخذت بلحامه وهو على بغلة له شهباء، فقال: يا عباس ناد أصحاب السمرة، وكنت رجلاً صيّتاً، فأذّنت بصوتي الأعلى: أين أصحاب السمرة فالتفتوا كأنها الإبل إذا حنت إلى أولادها، يقولون: يا لبيك يالبيك يا لبيك، وأقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون، وتنادت الأنصار: يامعشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج فتنادوا يابني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم، فقال: هذا حين حَمِي الوَطيسُ، ثم أخذ بيده من الحصباء فرماهم بها

ثم قال : انْهَزَموا وربّ الكعبة ، انْهَزَموا ورب الكعبة ، قال فوا لله مازال أمرهم مدبرا وحدَّهُم كليلا حتى هزمهم الله ، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى ا لله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته اهـ. وقد أسلمت هوازن بعد المعركة وجاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم الغنائم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم. وقد روى البحاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مُسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : معي من تـرون ، وأحبُّ الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين ، إما السبي وإما المال ، وقد كنت استأنيتُ بكم ، وكان أَنظَرهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرُ رادً إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإنا نختار سبينا ، فقام رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد : فإن إحوانكم قد جاءوا تائبين ، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مايُفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لاندرى من أذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس ، فكلمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طَيَّبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن اهـ. ومعنى قوله

عز وجل: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ﴾ أي ونصركم يوم حنين واذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم فقال قائل منكم: لن نغلب اليوم من قلة فلم تنفعكم كثرتكم. ومعنى : ﴿ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ أي وصارت الأرض مع اتساعها ضيقة في أعينكم ثم فررتم من عدوكم وهو أقل منكم عدداً لتعلموا أن النصر ليس بكثرة العدد وإنما هو من عند الله العزيز الحكيم. ومعنى ﴿ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ أي ثم بعد فرار من فر منكم أنزل الله الطمأنينة والأمنة والنصر على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من المؤمنين وأيدكم بجنود لم تبصروها وقوة لم تعاينوها. ومعنى : ﴿ وعذَّب الذين كفروا ﴾ أي وعاقب الذين جحدوا ألوهية ربهم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهزمهم حتى سبيتم منهم من سبيتم وقتلتم منهم من قتلتم وأسرتم منهم من أسرتم وغنمتم أموالهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وذلك جزاء الكافرين \* ﴾ أي وهذا الذي فعلنا بهم ليس بظلم منا لهم بل هو عقوبة عاجلة لهم بسبب كفرهم و جحودهم. وقوله عز وجل: ﴿ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم \* أي ثم يتفضل الله بتوفيق للتوبة والإنابة إليه من بعد عذابه الذي ألحقه بأعدائه على من يشاء من الأحياء منهم فيهديه إلى صراطه المستقيم وقد أسلم عامة الأحياء منهم فجب الإسلام ماكان منهم من الكفر والمعاصي وغفر الله لهم وأدخلهم في رحمته لأنه غفور رحيم.

قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ اللهِ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ اللهُ عَلِيمُ مَحَكِيمٌ فَيْ ﴾.

بعد أن مهد في الآية السابعة عشرة من هذه السورة الكريمة وما بعدها بتقرير أن المشركين ليسوا أهلاً لعمارة المساجد وقربانها وأن أهل الإيمان هم أهل المساجد الذين يعمرونها عمارة حسية ومعنوية جرّد الأمر هنا بتحريم قربان المشركين للمسجد الحرام الذي هو قبلة جميع المساجد وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده. كما طمأن المسلمين على أن منعهم المشركين من قربان المسجد الحرام لن يضيق على المسلمين في معايشهم ومتاجرهم التي كان المشركون يروجونها عند المسجد الحرام ووعدهم الله عز وجل بأنه سوف يغنيهم من فضله بمشيئته وعلمه وحكمته ، فقال عـز وجـل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نحسُ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ الآية. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَحْسُ فَالَّا يَقْرِبُوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ أي يا معشر من آمن بالله وصدق المرسلين ما الكفار إلا أنحاس فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام وامنعوهم من قربانه لأن الله عز وجل أمر بتطهيره من النجاسات الحسية والمعنوية حيث قال لإبراهيم عليه السلام: ﴿ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود \* فاقتضى ذلك وجوب تطهيره من سائر الأنجاس والأرجاس والمذاهب الهدامة والاعتقادات الباطلة ولا يتأتى ذلك إلا بإبعاد أهلها عن المسجد الحرام.

وقد نزلت سورة التوبة في شوال من السنة التاسعة للهجرة النبوية وحج أبو بكر رضي الله عنه فيها وأعلن أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما تقدم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم \* أي وإن خشيتم من منع المشركين من قربان المسجد الحرام فقراً وبوار تجارة وكساداً في أسواق مكة فأبعدوا هذه الخشية عنكم وثقوا في أن الله عز وجل سيغنيكم من فضله بمشيئته وعلمه وحكمته. وقد أنجز الله للمسلمين وعده وساق لهم من الخيرات والبركات وجعلهم أعز الأمم وأغناهم وجعل أرضهم مخازن لأنواع من السلع النادرة في العالم.

## قال تعالى :

بعد أن فصّل الله تبارك وتعالى أحكام معاملة المشركين الوثنيين في جزيرة العرب وغيرها ، شرع هنا في توجيه المسلمين إلى قتال اليهود والنصاري مبيناً حبث عقائدهم وحرصهم على إطفاء نور الله بأفواههم إلى أن يندفع شرهم عن الإسلام والمسلمين فيؤدوا الجزية للمسلمين عن يدوهم صاغرون ، وأن على المسلمين أن يسعوا إلى نشر تعاليم الإسلام وإعلاء رايته حتى يكون الإسلام ظاهراً على سائر الملل والنحل لتسعد الإنسانية بأنواره وتهتدي به إلى صراط الله المستقيم فتحيا الحياة الآمنة المطمئنة في ظل تشريعاته العادلة وأحكامه الفاضلة التي تحفظ الدماء والأعراض والأموال والعقول ، وقد بعث الله بها شيخ المرسلين وخاتم النبيين محمداً صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين فأتم الله بها النعمة وأزالت عن الإنسانية أوضارها وأزاحت عنها إصرها وأغلالها ، وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أن يأمروا أممهم باتباعه حيث قال عز وجل: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين \* فتتابعت وصايا الرسل لاممها باتباع النبي الأمي حتى وقف آخر أنبياء بني إسرائيل خطيباً فيهم يقول : ﴿ يَا بِنِي إِسرائيل إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيكُم مصدقًا لما بِين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴿ الآية.

وقد فضح الله اليهود والنصارى في هذا المقام وغيره من كتاب الله عز وجل وبين أن عقائدهم التي يعيشون عليها تشابه عقائد الوثنيين من مشركي العرب والعجم ، فاليهود قالوا : عزير ابن الله والنصارى قالوا : المسيح ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله مع أن أسفار التوراة وكتب

العهد القديم التي يدعى اليهود أنها شريعتهم تحرم عبادة غير الله وتقرر أن الله إله واحد لا شريك له. كما يدعى النصاري أن التوراة التي بأيديهم وبأيدي اليهود وكذلك سائر كتب العهد القديم والعهد الجديد هي شريعتهم مع أنها تحرم عبادة غير الله وتقرر أن الله إله واحد لا شريك له ، وقد جاء في إنجيل مرقص في الإصحاح الثاني عشر منه في الفقرة السادسة والعشرين: ( أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العُلَيقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ) . وفي الفقرة الثامنة والعشرين إلى الثانية والثلاثين منه : ( فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله : أية وصية هي أول الكل ؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ، ليس وصية أحرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيداً يا معلم ، بالحق قلت ، لأنه الله واحد وليس آخر سواه ). وفي إنجيل يوحنا التقرير بأن الله واحد وأن عيسى رسول الله حيث جاء في الفقرة الثانية من الإصحاح السابع عشر منه: ( وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) اهـ. و لم يكتف اليهود والنصاري بضلالهم في أنفسهم وانحرافهم عن كتبهم التي بأيديهم بل عملوا على إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله وهم يبذلون كل جهد لمحاربة الإسلام فهم ضالون مضلون.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \* أي حاربوا وجاهدوا الذين لا يقرون بألوهية رب السموات والأرض وأنه لا إله إلا هو ، ولا يقرون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء ويستبيحون ما حرم الله ورسوله من أكل الخنزير والخمر والزنا وغير ذلك من المحرمات التي حرمها الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق أي ولا يدخلون في دين الإسلام الذي هو الدين الحق ويلتزمون به وينقادون له من اليهود والنصاري إلى أن يسلموا أو يـؤدوا الجزيـة وهـي خـراج يضربه عليهم إمام المسلمين كل عام ولا يفرضه إمام المسلمين إلا على البالغ القادر منهم أما المرأة والصبي والعبد والشيخ الفاني والأعمى والمفلوج من اليهود والنصاري فإنه لا تفرض عليهم جزية. ويشترط عليهم أن يؤدوها منقادين للمسلمين ، وهذه الجزية تحميهم من قتالنا لهم وتفرض علينا حمايتهم ممن يقاتلهم وهي سبيل لتعرفهم على الإسلام وفيها منفعة ظاهرة للمسلمين وتقوية لمواردهم المالية ، فإن قال قائل : إن اليهود والنصاري يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فالجواب أن إيمانهم هذا غير صحيح لأنهم يشركون بالله ويشبهونه بخلقه ، وإيمانهم بالبعث غير صحيح لأنهم يقولون: هو بعث أرواح لا بعث أحسام.

وقوله عز وجل: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون \* بيان يفضح اليهود والنصارى ويوبخهم على شركهم بالله وادعائهم أن لله ولداً وهو قول فاحش ومنكر كبير تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاً كما قال عز وجل: ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا \* لقد حئتم شيئا إذاً \* أي ارتكبتم منكرا فظيعاً ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاً \* أن دعوا للرحمن ولدا \* وما ينبغي للرحمن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاً \* أن دعوا للرحمن ولداً \* وما ينبغي للرحمن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاً \* أن دعوا للرحمن ولداً \* وما ينبغي للرحمن

أن يتخذ ولداً \* فهذه الجريمة المنكرة اقترفها المشركون من العرب حيث زعموا أن الملائكة بنات الله ، وارتكبها اليهود حيث زعموا أن العزير ابن الله وارتكبها النصارى حيث زعموا أن المسيح ابن الله وارتكبها الهندوس حيث زعموا أن كرشنة ابن الله كما ارتكبها البوذيون حيث زعموا أن بوذا ابن الله فتساوى في ذلك من تباهوا بأنهم أهل الكتاب \_ وهم اليهود والنصارى \_ والمشركون الوثنيون من العرب والعجم. ولذلك وبخ اليهود والنصارى حيث يقول : ﴿ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾ أي يشابهون قول من سبقهم من أهل الجاهلية الكفرة المشركين وليس معهم أي دليل على هذه الدعوى الكاذبة الفاجرة ، ولذلك قال عز وجل : ﴿ ذلك قولهم بأفواههم ﴾ أي هو كلام لا دليل عليه ولا أصل له ولا يتجاوز فم من ينطق به ويدعيه فلا بيان له ولا برهان وليس تحته معنى صحيح. وقوله عـز وجـل: ﴿ قاتلهم الله أنـيّ يؤفكون ﴾ أي لعنهم الله وفيه التعجب من شناعة قولهم وبشاعة مقالهم وهم يعرضون أنفسهم للهلاك بسفاهتهم. ومعنى : ﴿ أنَّى يؤفكون ﴾ أي كيف يضلون عن الحق وهو أبلج ويعدلون إلى الباطل وهو لجلج . وقوله عز وجل : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون \* مذا بيان لفضيحة أخرى من فضائح اليهود والنصاري المستوجبة لقتالهم أي جعل اليهود أحبارهم وهم علماؤهم وقراؤهم وجعل النصارى رهبانهم وهم المتعبدون أهل الصوامع آلهة يعبدونهم من دون الله الواحد القهار كما جعل النصاري المسيح ابن مريم إلهاً يعبدونه من دون الله مع أنهم ما أمروا على ألسنة رسلهم إلا أن يعبدوا إلهاً واحداً لاند له ولاشريك ولانظير وهو المستحق لجميع أنواع العبادة ولا يجوز

صرف شيء منها لغيرة مهما كان ، تنزه وتقدس وتعالى عن جميع الأنداد. وكان علماء اليهود ورهبان النصاري يحلون لأتباعهم ما حرم الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم وكانوا ينقادون لهم في التحريم والتحليل وجعلوهم أربابا من دون الله الذي لا حلال إلا ما أحل ولا حرام إلا ما حرم في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال : ثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن حبيب عن أبي البحْتَري قال : قيل لحذيفة، أرأيت قول الله : ﴿ اتخذوا أحبارهم ﴾ قال : أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه فتلك كانت ربوبيتهم اهـ. كما كان هؤلاء اليهود والنصاري إذا كان فيهم العبـد الصـالح فمـات بنـوا على قبره مسجداً وصوروا فيه صوراً ثم عبدوا هؤلاء الصالحين واتخذوهم أربابا من دون الله. وقد سلك اليهود والنصاري في هذا المسلك المنحرف ما سلكه قوم نوح عندما عبدوا غير الله عز وجل واتخذوا ودّاً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا وهي أسماء رجال صالحين كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسَمُّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتَفَسّخَ العلم عُبدت اهـ. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين قبل موته بأيام من اتخاذ القبور مساجد ، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح

فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ).وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وابن عباس رضى الله عنهم قالا: ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) يحذر ما صنعوا. وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من ح .يث عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية فذكرت له مارأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ). كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: ( لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). قالت: ( ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً ) وفي لفظ مسلم: ( فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خُشى أن يتخذ مسجداً ). كما روى مسلم في صحيحه من حديث جندب رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ﴿ إِنَّى أَبِراً إِلَى الله أَن يَكُون لِي مَنْكُم خَلِيلٌ فَإِنْ ا لله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذاً من أمــي لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم

وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ).

وقوله تعالى : ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون \* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون \* ﴾ هو توبيخ للكفار من المشركين واليهود والنصاري على محاربتهم دين الله عز وجل الذي بعث به حبيبه ورسوله وخاتم أنبيائه محمداً صلى الله عليه وسلم وتيئيس لهم من الانتصار عليه وقطع لأطماعهم التي يبذلونها لإخماد نوره الذي جعله هدى للمتقين وسبيلا لسلوك صراط الله المستقيم في العقائد والعبادات والمعاملات وجميع ما تحتاجه الإنسانية في معاشها ومعادها ، وهو كذلك ترغيب للمسلمين في محاربة هـؤلاء الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله. وقد وصف الله عز وجل الإسلام بأنه نور وأن الكفر ظلمات حيث قال عز وجل : ﴿ أو من كان مَيْتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون \* وقال عز وجل: ﴿ الله نور السموات والأرض مثل نـوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دُرّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم \*.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ﴾ أي يرغب هؤلاء الكافرون الجاحدون العابدون غير الله من الوثنيين واليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وحالفوا شرائع الله وأوامره ونواهيه ويحاولون بألسنتهم تعطيل الشريعة وإطفاء أنوارها بأقوالهم

التي لا تستند إلى برهان ولا تعتمد على دليل وإنما هي خبط عشواء. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون \* ﴾ أي وقد قضى الله عز وجل أن تكون كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلي ولابد أن ينتصر دين الله وتشع أنواره على العالمين ولا يضره من خالفه وحاول صدّ الناس عن الاهتداء به وكرهوا أن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال وافتروا على الله الكذب وهم يُدْعَوْنَ إلى الإسلام الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور . وقد أشار الله عز وجل في مقام شبيه بهذا المقام من كتاب الله عز وجل في سورة الصف وذكر نصائح موسى وعيسى لقومهما وتبشير عيسي لقومه بمحمد صلى الله عليه وسلم وحضهم على اتباعه إذا جاءهم حيث يقول عز وجل: ﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أنبي رسول ا لله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين \* وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هــذا سحر مبين \* ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم الظالمين \* يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون \* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون \* . وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن الله عز وجل زوى له الأرض مشارقها ومغاربها وأن ملك أمته سيبلغ ما زوى له منها ، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أميتي سيبلغ مُلكها ما زوى لي منها).

وقد حقق الله عز وحل وعده للمسلمين وأنجز ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم حيث بلغ ملك المسلمين إلى الصين شرقاً واستولى المسلمون في أوربا على أرض ما يسمى الآن بأسبانيا والبرتغال وجزء من أرض فرنسا وعلى مملكة الروم الشرقية ، واستولى العثمانيون على ألبانيا والبوسنة والهرسك وأماكن في شمال أوربا حتى دخل الإسلام هولندا. وقد أثر أن هارون الرشيد الخليفة العباسي كان حالساً أمام قصره يوماً فرأى سحابة فقال : (سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك ). ولازالت أنوار الإسلام تتلألا في أنحاء المعمورة رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وتشويش المشوشين و لله الحمد والمنة ولذلك قال الله عز وجل هنا : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون \* ...

## قال تعالى :

﴿ ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا أَكُلُونَ الْمَوْلَ النَّاسِ بِالْبَعْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّاسِ بِالْبَعْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ يَكُنِزُونَ النَّهِ فَالْفِيصَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابَشِرَهُم بِعَذَابٍ اللِيمِ فَي يَوْمَ الذَّهَبَ وَالْفَضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابَشِرَهُم بِعَذَابٍ اللِيمِ فَي يَوْمَ الذَّهُمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابَشِرَهُم وَخُلُومُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُومُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ فَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ ال

هذا بيان لفضيحة الأحبار والرهبان الذين استغلوا مناصبهم أسوأ استغلال ولعبوا بعقول أتباعهم الجاهلين الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله ، فبيّن عز وجل هنا أن الكثير من هؤلاء الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل

ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة التي يستولون عليها من أتباعهم ولا ينفقونها في بيان الحق الذي جاء به المرسلون. وقد ذكر سلمان الفارسي رضى الله عنه صورة سيئة عن بعض هؤلاء فقد قال ابن إسحاق في السيرة النبوية : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبد الله ابن عباس قال : حدثني سلمان الفارسي من فيه ، قال : (كنت رجلاً فارسياً من أهل إصبهان من أهل قرية يقال لها : جَيُّ ، وكان أبي دِهقان قريته ، وكنت أحب خلق الله إليه ، لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تُحبس الجارية ، واجتهدت في الجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة ، وكانت لأبي ضيعة عظيمة ، قال : فَشُغِل في بنيان له يوماً، فقال لي : إنى قد شُغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها فاطلعها ، وأمرني فيها ببعض ما يريد ، ثم قال لي : ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إليّ من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري . قال : فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصاري فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمْرُ الناس لحبس أبى إياي في بيته ، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم ، أنظَر ما يصنعون. فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ، ورغبت في أمرهم ، وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن فيه ، فوا لله ما برحتهم حتى غربت الشمس ، وتركت ضيعة أبي فلم آتها ، ثم قلتُ لهم : أين أصْلُ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي ، وشغلته عن عمله كله ، فلما جئته قال : أي بُنَّي ، أين كِنت ؟ أولم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قال : قلت له : يا أبت ، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم ، فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى

غربت الشمس. قال: أي بُني ليس في ذلك الدين حير، دينك ودين آبائك خير منه. قال : قلتُ له : كلا والله إنه لخير من ديننا. قال : فخافني ، فجعل في رجلي قيداً ، ثم حبسني في بيته. قال : وبعثت إلى النصاري فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركبٌ من الشام فأخبروني بهم. قال : فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصاري فأخبروني بهم ، فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أحبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام ، فلما قدمتها قلت : مَنْ أفضل هذا الدين علماً ؟ قالوا : الأسقُف في الكنيسة. قال : فجئته فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك وأحدمك في كنيستك فأتعلم منك وأصلى معك. قال : ادخل. فدخلت معه قال : وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوا له شيئا منها اكتنزه لنفسه ولم يعطمه المساكين ، حتى جمع سبع قِلالِ من ذهب وورق. قال : فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع ، ثم مات ، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ، فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً ، قال : فقالوا لي : وما علمك بذلك ؟ قال : قلت لهم : أنا أدلكم على كنزه ، قالوا : فدلنا عليه. قال : فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال مملوءةٍ ذهباً ووَرقاً ، قال : فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداً. قال: فصلبوه ورجموه بالحجارة. الحديث.

وفي تصدير هذا المقام بقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا ﴾ لتحضيض المؤمنين على قتال اليهود والنصارى الذين يتخذون أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله مع أن هؤلاء الأحبار والرهبان من أسوأ خلق الله سلوكاً وحتى لو

كانوا صالحين ما جاز اتخاذهم أرباباً من دون الله وهذا يبين أن هؤلاء اليهود والنصارى قد انحطوا إلى درجة هي أحط من درجة المشركين الوثنيين من العرب والعجم.

ومعنى : ﴿ يَأْكُلُونَ أَمُوالُ النَّاسُ بِالبَّاطِلُ ﴾ أي يستولون على أموالُ النِّاسُ بغير حق كجمعها من أتباعهم بدعوى توزيعها على الفقراء والمساكين كذباً وهم يكنزونها لأنفسهم وكذلك الحصول عليها بالتدجيل على أتباعهم من الرعاع حيث يكتبون لهم كتابات كاذبة في نظير أموال منهم ويدعون أنها من وصايا الأنبياء وهم كاذبون فيها ويأكلون السحت. والتعبير بقوله: ﴿ يأكلون أموال الناس ﴾ لأن الأكل هو المقصود الأعظم من الحصول على الأموال. وإن كانت محرمة عليهم أكلاً أو شرباً أو لبساً أو سكناً أو غير ذلك. وقوله عز وجل: ﴿ ويصدون عن سبيل الله ﴾ أي وهم مع أكلهم أموال الناس بالباطل وانغماسهم في السحت يصدون عن سبيل الله ويقفون في وجه الدعاة إلى الله ويمنعون أتباعهم من اتباع الدين الحق والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم \* وعيد شديد لهؤلاء الأحبار والرهبان الذين استغلوا مناصبهم وثقة أتباعهم فيهم فأفسدوا في الأرض بدل إصلاحها وجمعوا منهم الأموال بدعوى إنفاقها على المحتاجين فكنزوها ، كما أن فيها تحذيراً شديداً لعلماء المسلمين من سلوك هذا المسلك المشين. وقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع). كما روى البحاري في صحيحه في التفسير من طريق زيد بن وهب قال :

(مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم \* في قال معاوية: ما هذه فينا ، ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت: إنها لفينا وفيهم). وقال البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه من طريق زيد بن وهب قال: (مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني ، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن عثمان تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت ) اهـ

وقوله تعالى: ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون \* ﴾ وعيد شديد لمن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ولا يؤدي زكاتها. ومعنى ﴿ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ﴾ أي يوقد على هذه الأموال في نار جهنم فتحرق بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم أي يحيط بهم الحريق والكي ويكون للجباه والجنوب والظهور القسط الأكبر من هذا العذاب. وقوله عز وجل: ﴿ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ أي يقال لهم: هذا العذاب الذي تذوقونه وهذا الكي الذي يكويكم ويقع بكم هو ما ادخرتموه لأنفسكم بكنزكم للأموال وعدم بذلها

لمستحقيها وترككم الإنفاق في سبيل الله فذوقوا ما كنتم تكنزون وأحسوا طعم عملكم السيء وتدبيركم القبيح، وقد قال البخاري في صحيحه: باب قوله: ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون \* وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبدا لله بن عمر فقال: (هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أُنزلت جعلها الله طهراً للأموال ). وقد روى مسلم في صحيحه من طريق الأحنف بن قيس قال : (كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قِبَل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد ، قال : قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو ذر ، قال : فقمت إليه ، فقلت: ماشيء سمعتك تقول قُبَيْلُ ؟ قال : ما قلت إلا شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم). كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريـرة رضي الله عنـه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه و جبینه و ظهره کلما بردت أعیدت لـه في يـوم کـان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار). الحديث.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ عِدَةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللّهِ آثَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱلْفَيْمَةُ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمُ مَّ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَالْفَكُمُ مَا اللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ شَى إِنّمَا ٱلنّبِينَ وَيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُصَلّلُ بِهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ شَى إِنّمَا ٱلنّبِينَ وَيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلّلُ بِهِ اللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ شَى إِنّمَا ٱلنّبِينَ وَيَادَةً مَا حَرَّمَ ٱللّهُ فَيُحِلُواْ مَا اللّهِ مَعَ ٱللّهُ فَيُحِلُواْ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ فَي مُعْلِقِهُمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللّهُ فَيُحِلّمُ اللّهُ فَي أَلْكُ فَي اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللّهُ فَيْحِلُوا مَا اللّهَ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بعد أن حرض الله المؤمنين على قتال اليهود والنصارى وذكر الأسباب التي تدعو إلى قتالهم ومحاربتهم وبين فضائح الأحبار والرهبان ، ذكر هنا صوراً من انحراف الناس عن صراط الله المستقيم وابتعادهم عن وصايا الأنبياء والمرسلين وأن من هذه الانحرافات تلاعبهم بالأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل القتال فيها لحفظ دماء الناس في هذ الأشهر حتى يكون ذلك تدريباً لهم على صيانتها في السنة كلها وقد جعل الله القتال في الأشهر الحرم من الكبائر حيث يقول عز وجل : ﴿ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ﴾ وهذه وجل : ﴿ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل الخاهلين المشركين تلاعبوا الأشهر هي القعدة والحجة والحرم ورجب لكن هؤلاء الجاهلين المشركين تلاعبوا بهذه الأشهر فإذا اشتهوا القتال والتعدي على أموال الناس ودمائهم لجئوا إلى النسيء وهو تأخير تحريم الشهر الحرام إلى شهر آخر من غير الأشهر الحرم واستباحوا القتال في الشهر الحرام بدعوى أنهم أحلوا تحريمه إلى شهر آخر من غير الأشهر آخر واستباحوا القتال في الشهر الحرام بدعوى أنهم أحلوا تحريمه إلى شهر آخر من غير في غير وستباحوا القتال في الشهر الحرام بدعوى أنهم أحلوا تحريمه إلى شهر آخر من غير في غير في عير والمتباحوا القتال في الشهر الحرام بدعوى أنهم أحلوا تحريمه إلى شهر قير عن غير في غير في عير علي والمنام الشهور حتى صار الحج يقع في غير في عير والمنام المنام والمنام الشهور حتى صار الحج يقع في غير في عير الأسلام الشهور حتى صار الحج يقع في غير

ذي الحجة بسبب هذا النسيء فوبخهم الله عز وجل على هذه الجريمة وهذه الجرأة على الله عز وجل وحض المسلمين على قتالهم. وقد أخبر الله عز وجل أنه وضع للناس نظام الشهور يوم حلق السموات والأرض وأوضح لهم أن الشهور التي اختارها لعبادات الناس بعلمه وحكمته هي الشهور الهلالية المرتبطة بسير القمر في منازله وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادي الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة والحجة وربط بهذه الأشهر الكثير من أمور الدين كما قال عز وجل : ﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ وكما قال عز وجل : ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ومن غمرات ربط الأمور الدينية بالشهور القمرية أن يدور الصيام والحج في السنة الشمسية كلها فتأتى هذه العبادات في الأيام الطويلة والقصيرة والصيف والشتاء والربيع والخريف لما في ذلك من الحكمة البالغة ، كما أن معرفة الأشهر والمواقيت بالأهلة يشترك فيها العوام والخواص من الناس بخلاف الأشهر الشمسية فإنها لا يعرفها إلا الحاسبون وهي مرتبطة بمواقيت الزراعة والحرارة والبرودة وقد اعتمد الناس الذين لا ينتهجون في مناهج حياتهم شرائع الأنبياء والمرسلين السنة الشمسية لحساباتهم الدينية والدنيوية فجعلوا السنة اثني عشر شهراً لكنهم حددوا أيامها بثلاثمائة وخمسة وستين يوما وبعض يوم والسنة مرتبطة بدورة الشمس في الفلك دورة تامة.

وقد كان من توفيق الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه في السنة العاشرة من الهجرة كان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض فصار العاشر من ذي الحجة في تلك السنة هو العاشر من ذي الحجة

على الحال التي كانت يوم خلق الله السموات والأرض. وقد أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضى الله عنه قال: خَطَبَنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حُرُمٌ ثـ لاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. وقال: أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة ؟ قلنا: بلي. قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمـه. قال: أليس البلدة ؟ قلنا: بلي. قال :فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنــه سيسميه بغير اسمه. قال : أليس يـوم النحـر ؟ قلنا : بلـي. قـال : فـإن دمـاءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فـ لا ترجعوا بعـدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم. قال : اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ فَرُبٌّ مُبَلُّغ أوعى من سامع ) اهـ

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ﴾ أي إن عدد شهور السنة عند الله الذي خلق الشمس والقمر والحركات والأزمنة وربط بها ما يكون من الأحكام الشرعية هي اثنا عشر شهراً هلالية وكتبها في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض وفرض على عباده الالتزام بها فلا يجوز لأحد من خلق الله كائناً من كان تغييرها. وقوله عز وجل ﴿ منها أربعة حرم ﴾ أي من الشهور الاثنى عشر

أربعة أشهر حرّم الله عز وجل على عباده الاقتتال فيها وأوجب البعد عن سفك دماء بني آدم إبانها ، وتأمين الناس حتى يؤدوا فريضة الحج آمنين مطمئنين في ذهابهم إلى مكة وعودتهم إلى بلادهم مهما تناءت وتباعدت ديارهم ،وحرم رجب في وسط الحول ليكون فرصة أخرى لمن رغب في زيارة المسجد الحرام وأداء العمرة ، كما أن ذلك يدرب الناس على الابتعاد عن سفك الدماء بقية العام. وقوله عز وجل: ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ أي ذلك هو التشريع الثابت المهيمن على جميع أعمال الناس ولا يحل لهم أن ينحرفوا عنه بحال من الأحوال ، وقد بقيت حرمة الأشهر الحرم كما بقيت حرمة البلد الحرام وستبقى إلى يوم القيامة ، ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : ( إن هــذا البلـد حرمـه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي و لم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) الحديث. كما روى البحاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم و لم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبغ الشاهد الغائب ) الحديث.

وقوله عز وجل: ﴿ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ أي فلا تعتدوا على حرمة هذه الأشهر الحرم فتسببوا لأنفسكم عذاب جهنم وتُحَمِّلوها من العذاب ما لا

تطيق. وقوله عز وجل: ﴿ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين \* استئناف مسوق للتحريض على قتال المشركين في غير الأشهر الحرم إلا إذا بدأ المشركون بقتال المسلمين في الأشهر الحرم فإن المسلمين يردون عليهم ويقاتلونهم في الأشهر الحرم كما قال عز وجل: ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ﴾ وكما قال تبارك وتعالى : ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ وقال هنا: ﴿ وقاتلوا المشركين كافية كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين \* و (كافة) أي جميعاً ، أي كما يجتمعون لحربكم وقتالكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لقتالهم إذا قاتلتموهم وإذا بدأت الحرب في الشهر الحلال ثم دخل الشهر الحرام ولم يتوقف المشركون عن الحرب فإن المسلمين يستمرون في قتالهم في الشهر الحرام ، فقد ابتدأت هوازن وحلفاؤها من ثقيف جمع جيوشها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ووقعت معركة حنين ثم بعد هزيمتهم تحصنوا بالطائف فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر الحصار قريباً من أربعين يوما وقد دخل الشهر الحرام فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصارهم أياماً من شهر ذي القعدة الحرام ثم قفل عنهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: واستمر الحصار بالمنجنيق وغيرها قريباً من أربعين يومـاً وكـان ابتـداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياماً ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء ، وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم اهـ. وقوله عز وجل: ﴿ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ﴾ الآية بيان وتأكيد لما كان عليه المشركون من التلاعب بالأشهر الحرم حيث كانوا يؤجلون تحريم الشهر الحرام إلى شهر آخر حلال فيؤخرون حرمة المحرم إلى صفر دون حجل أو وجل بل كانوا يتباهون بذلك حتى قال شاعرهم عمير ابن قيس:

لقد علمت مَعَدُّ بأن قومي كرام الناس إن لهم كراما ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما

وأصل النسيء التأخير ، وقد وصف الله عز وجل عملهم هذا بأنه زيادة في الكفر لأنهم مقرون بأن شهر محرم هو الشهر الحرام بما توارثوه من ملة إبراهيم عليه السلام فإذا اجترءوا على تحليله وتحريم غيره من أشهر الحل كان ذلك منهم زيادة في الهجوم على شريعة الله وتعمقاً في الانغماس في الضلال والفجور. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ليواطئو عدة ما حرم الله فيحلوا مـا حـرم الله ﴾ أي ليوافقوا ما حرم الله في عدد الشهور لا في ذات هذه الشهور وهذه سخافة وانحطاط وتلاعب بشرائع الله ، وكان أول من ابتدع النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف كما ذكر الإمام البغوى في تفسيره. وقد روى مسلم في صحیحه من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : ( رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب وهـو يجـر قصبه في النار) اهـ. ولاشك أن عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي جلب إلى جزيرة العرب أصناماً بأسماء أصنام قوم نوح ودعا إلى عبادتها. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة النبوية أن أول من نسأ الشهور على العرب هو القلمس الكناني ثم بنوه من بعده والله أعلم.

وقوله عز وجل: ﴿ زين لهم سوء أعمالهم ﴾ أي زين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة السيئة وزخرفها لهم فحسبوا أنهم يحسنون صنعاً. ومعنى: ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ أي والله لا يسدد القوم الجاحدين لآيات وبراهينه ولا يوفقهم إلى طريق الرشاد ، فهداية الرشد والتوفيق والسداد إنما تكون للمؤمنين بالله ورسله ، أما الكافرون فليس لهم إلا هداية البيان إعذاراً وإنذاراً.

## قال تعالى :

بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين بقتال المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، عاتب هنا من تباطأ عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى غزوة تبوك وكانت في شدة الحر والقيظ وكان الناس في عسرة وقد طابت الثمار والظلال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها إلا غزوة تبوك كما جاء في صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك قال: (ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً كثيراً فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد ، والمسلمون مع رسول الله على الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ \_ يريد الديوان \_ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال ) الحديث ، فتثاقل بعض الناس وتباطعوا في الخروج فأنزل عز وجل وسلم الآيات لعتابهم وتنبيههم إلى تعرضهم لعذاب الله إذا لم يبادروا للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهز عثمان بن عفان رضى الله عنه حيش العسرة من ماله كما ذكره البخاري في صحيحه.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتّاقلتم إلى الأرض ﴾ أي ما الذي حدا بكم وحصل لكم حين دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لكم: انفروا أي احرجوا للغزو في سبيل الله تتثاقلون مائلين إلى الراحة والإنحلاد إلى أرضكم ومساكنكم. والاستفهام في قوله: ﴿ مالكم ﴾ للعتاب والإنكار على من تثاقل وتباطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ﴾ الاستفهام فيه لتشديد العتاب على من تباطأ في الخروج ، أي أهذا رضي منكم بالدنيا ونعيمها الفاني بدل الآخرة ونعيمها الباقي. ثم زهدهم في هذا النعيم الزائل

ورغبهم في النعيم الباقي فقال عز وجل : ﴿ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ ، وهذه ولا شك لشحذ الهمم في طلب نعيم الآخرة الذي لا ينول والحرص على الجهاد في سبيل الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث المستورد بن شداد الفهري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم ترجع ). وقوله عز وجل : ﴿ إِلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير \* تهديد لمن لم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى غزوة تبوك ووعيد لهم بعذاب من الله عز وجل وإهلاكٍ لهم وإيجاد قوم صالحين مستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدلهم ، وإعلان لهم بأن معصيتهم لله ورسوله لا تضر إلا أنفسهم ولن يضروا الله شيئاً لأنه غنى عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين وهو تبارك وتعالى غالب قاهر لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، وكما قال عز وجل : ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾. وقوله عز وجل: ﴿ إِلا تنصروه فقد نصره الله ﴾ إعلام من الله عز وجل بأنه متكفل بنصر رسوله وتأييد دينه وإعلاء كلمته دون حاجة إليكم ، إنما يكلف عباده بالجهاد لمصلحتهم ورفع درجاتهم ، وقد ساق الله عز وجل هنا آية ظاهرة وبرهاناً ساطعاً على ذلك حيث نصر رسوله صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش عندما تآمروا عليه بمكة ومكروا به لحبسه أو قتله أو نفيه وهو بدون أنصار من الخلق فأبطل الله كيدهم وأضاع مكرهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم ، حيث قال عز وجل هنا : ﴿ إِذْ أَحرِجه الذين

كفروا ثاني اثنين ﴾ أي حين مكر به الكفار فخرج من مكة منفرداً عن جميع الناس إلا من رجل واحد هو أبو بكر رضى الله عنه. يقال: ثاني اثنين. أي أحد اثنين فقط. فخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بمكة وقد جعل أهل مكة على بابه مجموعة من الشباب وبأيديهم سيوفهم ليضربوه صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد إذا خرج من بيته فيحميه الله منهم ويخرج من بينهم فلا يبصرونه ويتوجه إلى بيت أبي بكر رضى الله عنه ويصطحبه معه إلى غار ثور ليكمن فيه حتى يهدأ عنه الطلب. فهذه آية من آيات نصر الله له صلى الله عليه وسلم، ثم عندما نزل هو والصديق أبو بكر رضى الله عنه إلى الغار بعث الله العنكبوت فنسج على باب الغار فلما تتبع المشركون أثر أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا في تتبع الأثر إلى الغار وجدوا نسج العنكبوت فانصرفوا ، ولو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي ا لله عنه قال : حدثني أبو بكر رضى الله عنه قال : (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ، فرأيت آثار المشركين. قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟) اهـ وقد سقت في تفسير قوله عز وجل: ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ﴿ الآية ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما في قصة نسج العنكبوت على فم الغار بإسناد حسن وصفه ابن كثير في السيرة النبوية بأنه أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما حسّن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث.

وفي قوله عز وجل: ﴿ إِذْ هما في الغار إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إِنَّ الله معنا ﴾ تقرير لآية أخرى باهرة وحجة كبرى ظاهرة تشهد بأن الله عز وجل ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه ولو تباطأ من تباطأ وتثاقل عن الخروج إلى تبوك من يتثاقل ، وتصوير للحالة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرفيقه وصاحبه الصديق رضي الله عنه وهما في الغار وقد وقف أعداؤه الكفار على باب الغار ، ولو نظر أحدهم أسفل قدمه لرأى رسول الله صلى ا لله عليه وسلم وحبيبه وخليله الصديق، حيث كان رسول الله صلى الله عليــه وسلم مطمئن النفس واثقاً بحفظ الله له ولصاحبه غير خائف من المشركين ، وكان أبو بكر حزيناً لا جبناً منه ولا خوفاً على نفسه ، حيث كان حزنه خوفاً أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى من المشركين وحرصاً على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ( لا تحزن إن الله معنا ) ، فطابت نفس أبي بكر وزال حزنه وأنـزل ا لله عليه السكينة والطمأنينة وصرف المشركين عن الغار وأيده الله عز وجل بجنود وقوى لم يرها أحد ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار بعد ثلاثة أيام من الإقامة فيه واتجها إلى المدينة المنورة وصانهما الله عز وجل حتى وصلاها آمنين مطمئنين. والغار نقب عظيم في جبل ثور . وهذه الآية مـن الشواهد الكثيرة على علو منزلة أبي بكر رضي الله عنه ولم ينص على صحبة أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم غير أبي بكر رضي الله عنه ، كما أشار الله عز وجل إلى خلافة أبي بكـر رضي الله عنـه لرسـول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في قوله عز وجل في سورة الفتح: ﴿ قُـلُ للمخلفين من الأعراب سَتُدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً \* حيث كانت هذه الآية توبيخاً للذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب في غزوة تبوك ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك صاروا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد لا خيار لهم إلا بالإسلام أو السيف ، وهذا لم يكن إلا في المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الداعي لقتالهم أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو لم تكن طاعته واجبة لما وعد مطيعيه بالأجر العظيم وتوعد من لم يجبه بالعذاب الأليم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحارب مشركين ولا مرتدين بعد ننزول هذه الآية لأن ماعدا المشركين والمرتدين يخيرون بين الإسلام أو السيف أو الجزية. فهذه الشواهد القطعية تقصم ظهور أهل الأهواء المنكرين لخلافة أبى بكر رضى الله عنه وصديقيته. قال الإمام البغوي في تفسيره: قال الحسين بن الفضل: (من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن ، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً لا كافراً. وقوله عز وجل : ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ لم يكن حزن أبي بكر جبناً منه وإنما كان إشفاقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم) اهـ.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ﴾ أي وأبطل تدبير الكفار وحيب سعيهم وأضاع مكرهم فانقلبوا خاسرين مدحورين لم يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بأذى وانحطت كلمة الكافرين وقد ارتفعت كلمة التوحيد وهي لا إله

إلا الله وهذا ديدنها وديدن أهلها فإنهم هم المنصورون أبداً والأعلون دائما والله غالب على أمره قادر على قهر أعدائه حكيم في تدبيره وصنعه.

قال تعالى :

﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَٱنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالْمُحَمِّمُ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ .

بعد أن عاتب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الخروج في غزوة تبوك وهدد من يتخلف عن دعوة ولي أمر المسلمين إذا دعا للجهاد في سبيل الله ، وأشار إلى أن الأعراب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتيح الله لهم فرصة الغزو في سبيل الله وسيدعوهم ولي أمر المسلمين لقتال قوم أشداء متمرسين في القتال فمن أطاع هذا الداعي فله الأجر الحسن عند الله عز وجل ومن يتول عنه كما تولى من قبل فله العذاب الأليم، وساق الشواهد الواضحة على أنه عز وجل قادر على نصرة دينه وإعلاء كلمتـه بأسباب أو بغير أسباب كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيث قال: ﴿ إِذْ أَخْرِجُهُ الذِّينَ كَفُرُوا ثَانِي اثْنِينَ إِذْ هُمَا فِي الْغِـارِ ﴾ الآية ، دعما هنا المؤمنين إلى النفير العام إذا دعاهم إليه ولي أمر المسلمين وأن عليهم حينئذٍ أن ينفروا خفافاً وثقالاً فقال عز وجل : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ الآية ، أي إذا دعاكم ولي أمر المسلمين إلى النفير العام فسارعوا إلى تلبية دعوته والخـروج معـه لقتال أعدائكم من الكفار في منشطكم ومكرهكم وعسركم ويسركم رجالاً وركباناً وبأموالكم وأنفسكم فيما استطعتم حتى تكون كلمة الله هي العليا فإن

ذلك خير لكم. قال ابن جرير رحمه الله: ﴿ ذلكم خير لكم ﴾ يقول: هذا الذي آمركم به من النفر في سبيل الله تعالى خفافًا وثقالًا وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم حير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم والخلود إليها والرضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضاً من الآخرة إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه اه. هذا وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال : هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة. ومعنى مخطومة أي مجعول في رأسها الخطام وهو الزمام الذي تشد به الناقة. كما روى البحاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض). كما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبا سعيد، من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها على يا رسول الله ففعل ثم قال : وأحرى يرفع بها العبد مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ،الجهاد في سبيل الله. اهـ

قال تعالى :

بعدما ذكر الله عز وجل أحوال المشركين وما تكون عليه معاملتهم في السلم والحرب وأحوال اليهود والنصاري وما تكون عليه معاملتهم في السلم والحرب بدأ هنا في بيان فضائح المنافقين وتعداد مخازيهم وكشف أستارهم حتى أطلق بعض العلماء على هذه السورة اسم الفاضحة لفضحها المنافقين وكشفها عما يبطنونه من الحقد على الإسلام وتربصهم بالمؤمنين ومقالاتهم الخبيشة التي يتفوهون بها فيما بينهم وهممهم المنحطة وأفعالهم الدنيئة ومسارعتهم إلى الأيمان الكاذبة لدرء سيوف المسلمين عنهم واتخاذ هذه الأيمان جنة للصد عن سبيل الله وتكالبهم على الحطام الفاني السريع الزوال. وقوله عز وجل: ﴿ لُو كَانَ عَرْضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ﴾ بيان بدناءة نفوسهم وانحطاط هممهم حيث إنهم لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى تبوك سارعوا إلى اختلاق الأعذار لعلمهم ببعد الشقة وخطر لقاء جيوش الروم مع أنهم لو دعوا إلى سفر قريب المسافة والحصول على غنيمة سهلة لسارعوا إلى الخروج. ومعنى : ﴿ لُو كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا ﴾ أي لو كانت دعوتك لهم ليحصلوا على عرض قريب أي غنيمة سهلة لا قتال فيها ولا ملاقاة لعدو وهي عرض زائل وحطام فان. ومعنى : ﴿ وسفراً قــاصداً ﴾ أي وموضعاً قريباً سهلاً. ومعنى : ﴿ لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ﴾ والشقة هي

السفر البعيد الذي يقطع بمشقة. أي لسارعوا واستجابوا للنفير ، ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلفتهم سفراً شاقاً عليهم في وقت الحر الشديد وزمان القيظ وهم لا يرجون غير النعيم الزائل ولا ترتفع هممهم إلى طلب النعيم الباقي الأبدي في جـنات النعيم لذلك لم يخـرجوا معـك واخـتلقوا الأعلار الكاذبة. وقوله عز وجل: ﴿ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ﴾ أي وسيتذرعون بالأيمان الكاذبة ويتخذونها جنة ووقاية لهم من غضب المسلمين عليهم جبناً من هؤلاء المنافقين. ومعنى : ﴿ لُو استطعنا لخرجنا معكم ﴾ أي لو أطقنا الخروج معكم بوجود السعة والمراكب والظهور التي لا غنى للغازي المسافر عنها والصحة في أبداننا لخرجنا معكم للقاء عدوكم. وقوله عز وجل : ﴿ يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ إنذار بأنهم بأيمانهم الكاذبة يستعجلون عقوبة الله لهم والله يعلم إنهم لكاذبون في أعذارهم وأيمانهم. ولا شك أن اليمين الكاذبة وهي يمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم ويعجل الله عقوبة صاحبها فهي تدع الديار بلاقع ويندر أن يكمل صاحبها سنة واحدة على ظهر الأرض كما جاء في حديث البخاري في باب القسامة في الجاهلية من حديث ابن عباس رضى الله عنهما في قصة القرشي الذي قتل أجيره الهاشمي في عقال بعير في سفرهما وأنكر القاتل وطلب أبـو طالب من قومه تسليمه ديته مائة بعير أو يحلف خمسون منهم أنه لم يقتله فدفع رجلان عن كل واحد منهما بعيرين وحلف ثمانية وأربعون قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف. وقد أهلك الله عز وجل المنافقين و لم يبق منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل كما جاء في حديث حذيفة رضى الله عنه عند البحاري في تفسير قولـه

عز وحل: ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ﴾ من طريق زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبرونا فلا ندري ، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ؟ قال : أولئك الفسيّاق ، أَجَلُ لم يبق منهم إلا أربعة ، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده اه

# قال تعالى :

﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ عَلَيْ اللّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن الْكَذِبِينَ عَلَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهِ الْمُنّقِينَ اللّهِ إِنّمَا يَسْتَعْذِنكَ الّذِينَ لَا يُحْدِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَي رَيْبِهِمْ يَتُومُونَ فِي اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَعْذِنكُ اللّهِمُ وَالْتَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَعْدِيمُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَعْدِيمُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَعْدِهِمُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَعْدِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ وَالْتَابَعُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَي رَيْبِهِمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

بعد أن أوضح الله عز وجل دناءة همم المنافقين وانحطاط نفوسهم وحرصهم على العرض الزائل وانصرافهم عن بذل الجهد في سبيل الحصول على النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا يزول وبذلهم الأيمان الكاذبة لدفع سيوف المسلمين عنهم، شرع هنا يبين نوعاً من سلوكهم المعوج حيث خططوا في أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعدوا واختلقوا أعذارا كاذبة مع أنهم مصرون على أنهم لن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أذن لهم في التخلف أم لم يأذن لهم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يأذن لهم في القعود ثم قعدوا كان ذلك كشفاً ظاهراً لنفاقهم وفضيحة واضحة يأذن لهم في القعود ثم قعدوا كان ذلك كشفاً ظاهراً لنفاقهم وفضيحة واضحة

لسوء سلوكهم مما يجعل عامة المسلمين وخاصتهم يستقبح فعلهم ولا يدافع عنهم، وقد افتتح الله عز وجل هذا المقام بالإشارة إلى علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه حيث بدأ بقوله عز وجل: ﴿ عفا الله عنك ﴾ وهو أسلوب اعتاد العرب أن يبدءوا به خطابهم للمخاطب العظيم ، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يكن قد أطلعه الله على أحوال المنافقين عموماً قبل نزول هذه السورة التي فضحتهم وكشفت أسرارهم لذلك قبل أعذارهم عندما استأذنوه في عدم الخروج فأذن لهم فأعلمه الله عز وجل هنا أنه لم يستأذنه في التخلف عن الخروج معه إلى تبـوك إلا المنـافقون وأن المؤمنين بالله واليوم الآخر لم يستأذن منهم في التخلف أحد فكان هذا المقام كشفأ ظاهرا وفضحا واضحا للمنافقين المتخلفين حتى عرف عامة المسلمين وخاصتهم أنه لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود إلا المنافقون. ولا معارضة بين هذا المقام وبين قوله عز وجل في سورة النور: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم \* الله الله عفور رحيم فإن هذا الاستئذان لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر جامع كصلاة الجمعة أو العيد أو اجتماع لمشورة واضطر أحد المؤمنين أن يخرج من هذا الاجتماع فإن عليه أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن استأذن منهم إذا شاء. ولا شك أن هذا هو الأدب الإسلامي فيمن كان في اجتماع للمسلمين وأراد الخروج ، فإن عليه أن يستأذن كبيرهم وأن لكبيرهم الحق في الإذن لمن شاء

منهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية المباركة: (وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه ، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين ، ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ، ولهذا قال : وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ، ولهذا قال : أحمد بن حنبل ومسدد قالا : حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن عجلان عن اسميد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة ). وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عمد بن عجلان به وقال الترمذي : حديث حسن اهد.

وقوله عز وجل: ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون با الله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وا الله عليم بالمتقين ﴾ إعلان بأن من آمن با الله وبالبعث بعد الموت والحساب والجزاء لا يستأذن في القعود عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا يبذلون أموالهم وأنفسهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُعَرضون أنفسهم لسهام الأعداء حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك أثنى الله عليهم في تذييل هذه الآية حيث قال : ﴿ وَالله عليم بالمتقين ﴾ وكان مقتضى السياق أن يقول : والله عليم قال : ﴿

بهم. لكنه قال: ﴿ والله عليم بالمتقين ﴾ فوضع الاسم الظاهر مكان الضمير ليثبت لهم صفة التقوى الجالبة لمعية الله عز وجل لهم. وقوله عز وجل: ﴿ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الآية فضح للمستأذنين بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وإعلان بنفاقهم ، ولذلك قال : ﴿ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ﴾ أي وشكوا في دين الله فهم يتقلبون في هذا الشك ويتحيرون ويتذبذبون.

## قال تعالى :

﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرَوُا اللهُ عَلَا اللهُ عَدَّةً وَلَكِن كَرَوُا فِيكُمْ مَا الْمِعَاثَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ فَي لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا وَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَ كُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَاللهُ عَلِيمٌ الْفَلْمِينَ فَي لَقَدِ ٱلتَعَوَّا ٱلْفِتْنَة مِن قَبْلُ وَقَلَلْمُولَ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهَ وَهُمْ كَرِهُونَ هُونَ اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ هُونَ اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ فَي اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ اللهُ وَهُمْ كَرَهُونَ اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ وَهُمْ اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ وَهُمْ اللهُ وَهُمْ اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ وَهُمْ عَلَى اللهُ ال

هذا إعلام للمسلمين بأن المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزموا على الخروج وأن استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكراً وحديعة لأنهم لو كانت لهم نية في الخروج لتهيئوا له ولأعدوا له العدة اللازمة للحروج من سلاح وغيره ولكن الله عز وجل علم سوء نفوسهم وفساد نيتهم فخذلهم فتمكن الشيطان من إغرائهم بانقعود والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدوا مع المرضى والنسال والصبيان ، والله عز وجل يخذل من يشاء عدلاً ويوفق ويسدد من علم فيهم حيراً فضلاً منه وكرماً ، وقد بين الله عز وجل الممسلمين لأنهم

لو خرجوا ما أفادوا المسلمين شيئاً بل كانوا يلحقون بهم الضرر من التخذيل والتشويش وإثارة الفتن بين صفوف المسلمين الجحاهدين ولا سيما أن في الجيش من المسلمين من لا يعرف هؤلاء المنافقين وقد يحسن بعض المسلمين الظن بهم لما يتظاهرون به من الإسلام ولهؤلاء المنافقين أقارب من المسلمين لا يعرفون نفاقهم ويسمعون منهم. وليس هذا الموقف المشين هو أول موقف لهؤلاء المنافقين في الفساد والإفساد بل سبق منهم مواقف مخزية كثيرة حتى جاء الحق وزهق الباطل وانتصر الإسلام وأعز الله المسلمين وأذل المنافقين وأوقعهم فيما يكرهون. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدَّة ﴾ أي ولو عزم هؤلاء المنافقون المستأذنون على الخروج لتهيئوا له وأعدوا ما يلزم المسافر للجهاد من عدة. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم ﴾ أي ولكن الله عز وجل أبغض خروجهم مع المسلمين لعلمه بفساد سلوكهم وخبث طويتهم فخذلهم ولم يشرح صدورهم للخروج قضاءأ وقدرأ وحـكمة منه تبارك وتعالى . ومعنى قوله عز وجل : ﴿ وقيل اقعدوا مع القاعدين ﴾ أي وسلط الله عز وجل عليهم من يغريهم بالقعود وعدم الخروج وهم مستعدون لتقبل ذلك لما قضاه الله عز وجل من شقوتهم وله الحكمة البالغة ، وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل في سورة الأنعام : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيع ﴾ الآية ، أن هذا بيان لجهل المشركين وأنهم لم يعرفوا الله عز وجل إذ ظنوا أن محرد صدور الشرك منهم وتحريم ما حرموا يكفيهم في الدلالة على مشروعية ما صنعوا زعماً منهم أن مشيئة الله بصدور الفعل منهم تقتضي رضى الله عن عملهم وخلطوا بين مشيئة الله ورضاه وحسبوا أن ما شاء الله هو راض عنه والحال ليس كذلك

فإن مشيئة الله عز وجل وهي الإرادة الكونية القدرية ليست ملازمة للإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة فما يكرهه الله عز وجل لا يأمر به شرعاً وكل ما أمر الله به شرعاً هو محبوب لله عز وجل ، ولا يكون في الوجود شيئ إلا بقضاء ا لله وقدره. وقد بين الله عز وجل للناس الأعمال المشروعة والأعمال غير المشروعة وكلفهم في حدود طاقتهم بعمل الصالحات وتجنب السيئات ، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على ارتكاب الجرائم والمعايب ولكنه يحتج بالقدر على ما ينزل به من المصائب ويقول: قدّر الله وما شاء فعل. فكراهة الله عز وجل لخروج المنافقين لا تبيح لهم القعود والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جميع المقادير بيد الله عز وجل وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما ذكره الله عز وجل عما كانوا يفعلونه لو خرجوا وأنهم ما كانوا يزيدون المسلمين إلا خبالاً مع علمه وقضائه بأنهم لن يخرجوا لأنه عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، على حد قوله عز وجل : ﴿ ولورُدُّوا لعادوا لما نُهُوا عنه ﴾ مع أنه عـز وجـل قضـي أنهـم لـن يعـودوا إلى الدنيا أبداً.

وقوله عز وجل: ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين \* بيان لما كان يترتب على خروجهم لو خرجوا فإنهم لو خرجوا مع المسلمين ما زادوهم قوة وإنما كانوا يسعون في خبالهم أي في الإفساد بينهم ونشر الشر في صفوفهم والسعي في تخذيلهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ﴾ أي ولأسرعوا فيما يخل بكم متخللين صفوفكم لبث بذور الفتنة بين رجالكم ، وفي رجالكم من يستمع ويصغي لقولهم

ويصدقهم في أكاذيبهم لعدم علمه بنفاقهم مغتراً بما أظهروه بألسنتهم من الإسلام قبل أن يفضح الله أمرهم ويكشف سترهم. وقوله عز وجل: ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ أي ولا يخفى على الله عن وجل مكرهم وتدبيرهم السيئ ودسائسهم. والأصل أن يقال: والله عليم بهم. لكنه وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لتسجيل وصفهم بالظالمين المستحقين لعقوبة الله عز وجل بسبب تعديهم وتجاوزهم للحدود وهذا وعيد شديد لهؤلاء المنافقين أي وسيجازيهم ا لله عز وجل بما يرتكبونه ويثيرونه من الفتن والصد عن سبيل الله. وقوله عز وجل: ﴿ لَقِد ابتغوا الفتنة من قبلُ وقلَّبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمـر الله وهم كارهون ﴾ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: ﴿ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ﴾ أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك و خذلان دينك وإخماده مدة طويلة وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قـوس واحـدة وحاربته يهـود المدينـة ومنافقوهـا ، فلمـا نصره الله يوم بدر وأعلا كلمته قال عبدالله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهراً ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ، ولهذا قال تعالى: ﴿ حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ﴾.

قال تعالى :

﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ أَنْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَى أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا أَوْ اللَّهُ وَلَا نَفْتِنَى أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا أَوْ اللَّهُ وَلَا نَفْتِنَى أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّا لَكَ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هذا أول مقام يفصّل الله عز وجل فيه ما صدر عـن المنافقين مـن مقـالات

وأعمال فضحت نفاقهم وكشفت سترهم حيث يقول عز وجل هنا: ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتى ﴾ الآية، وحيث يقول : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية الثامنة والخمسين من هذه السورة ، وحيث يقول : ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ﴿ الآية الواحدة والستين ، وحيث يقول عز وجل: ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ﴾ الآية الخامسة والسبعين ، وحيث يقول عز وجل: ﴿ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر ﴾ الآية الثامنة والتسعين ، وحيث يقول في الآية الواحدة بعد المائة: ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ﴾ الآية، وحيث يقول في الآية السابعة بعد المائة: ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ﴾ الآية ، وحيث يقول في الآية الرابعة والعشرين بعد المائة : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ﴾ الآية وما بعدها إلى الآيـة السابعة والعشرين بعد المائة. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ ومنهم مـن يقـول ائـذن لي ولا تَفْتِنِّي ﴾ أي ومن المنافقين من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الخروج معه لغزو الروم ائذن لي ولا تفتني أي اسمح لي بالتخلف عنك وعدم الخروج إلى تبوك لأني إن خرجت معك ورأيت نساء بني الأصفر يعني بنات الروم فلن أصبر عنهن فأقع في الفتنة يعني الإثم والمعصية فتكون أنت سبباً في فتنتى بهن ، وكذب عدو الله فما حمله على الاستئذان إلا كفره بالله وبرسوله ، ولذلك قال عز وجل : ﴿ أَلا فِي الفتنة سقطوا ﴾ أي ألا إنهم قد غرقوا في الفتنة والإثم والمعصية بكفرهم بالله ورسوله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد

ا لله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: ( هـل لك ياجدُّ في جلاد بني الأصفر؟) فقال : يا رسول الله أو تـأذن لي ولا تفتـين ، فوا لله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني وإنسي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (قد أذنت لك ). ففي الجد بن قيس نزلت هذه : ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ﴾ الآية أي إن كان يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم ، وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة ، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بنسي سلمة ؟ قالوا : الجد بن قيس على أنّا نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتي الجعـد الأبيض بشر بن البراء بن معرور . وقوله تعالى : ﴿ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ أي لا محيـد هم عنها ولا محيص ولا مهرب اهـ

# قال تعالى :

﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَصْبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ أَخَذَنَا أَمْرَا مِن قُبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَا مَا خَذَنَا أَمْرَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَا مَا مُعَنَا مِن اللّهُ لَنَا هُو مَوْلَئناً وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُ هَلْ مَا كَتَبُ اللّهُ لَنَا هُو مَوْلَئناً وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُ هَلْ مَا اللّهُ مِن اللّهُ لَنَا إِلّا إِحْدَى الْحُسْنِينَةِ وَغَنْ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ يَعْدَابٍ مِن عِن إِنا إِلّا إِحْدَى الْحُسْنِينَةِ وَغَنْ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِن عِن إِنا إِلّا إِحْدَى الْحُسْنِينَةِ وَغَنْ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِن عِن إِنا إِلَا إِحْدَى الْحُسْنِينَةُ وَكُونُ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ مَا لَا مُعَالِمُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللل

هذا إعلام من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بعداوة هؤلاء المنافقين وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وحزنهم إذا رأوا تجدد النعم من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وفرحهم إذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسلمين أذى من عدو أو غيره ، وإفحام لهؤلاء المنافقين بأن المسلمين راضون بقضاء الله وقدره حلوه ومره وأنهم لا بدلهم من إحدى الحسنيين وهي النصر على الأعداء أو الاستشهاد في سبيل الله فهم على خير في السراء والضراء ، وإنذار لهؤلاء المنافقين بأنهم إذا لم يتوبوا إلى الله فإنه سيقع بهم عذاب من عند الله كتسليط البلايا عليهم أو يصيبهم الله بعذاب بأيدي المؤمنين كالقتل أو السبى. وفي قوله عز وجل : ﴿ إِن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا ﴾ الآية إشعار بأنهم رغم ادعائهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبغضونه أشد البغض وأنهم تجاوزوا في ذلك البغض ما يكنونه من العداوة والبغضاء لعموم المؤمنين ، ولذلك جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار . والمراد بالحسنة هنا النعمة والمتاع الحسن والمراد بالمصيبة الأذى والشدة ، و لم يقابل الحسنة في هذا المقام الكريم بالسيئة كما قال في سورة آل عمران: ﴿ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ﴾ لأن الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما يسوء هنا هو في حقه صلى الله عليه وسلم مصيبة يثاب عليها بخلاف المقام في سورة آل عمران لأن الخطاب فيها موجه لعموم المؤمنين ، وأصل المصيبة هـي البلـوى والأمر المكروه يقع بالإنسان والسيئة ما يسوء الإنسان وهي تعم ما يقع به في دينه أو دنياه. ومعنى قوله: ﴿ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ﴾ أي وإن يقع بك مكروه يتبجحوا بما صنعوا مدعين أنهم

قد صانوا أنفسهم عن الوقوع في المكاره ولم يعرضوا أنفسهم للمصائب فلم يشهدوا هذه المعارك وينصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فرحون بما أصاب المسلمين من أذى مبتهجون بأنهم لم يقع بهم مكروه كما وصف عز وجل الكفار بأنهم كانوا إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقوله عز وجل: ﴿ قُلُ لَنْ يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كُتُبِ اللهُ لَنَا هُو مُولَانًا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتُوكُ ل المؤمنون ﴾ إرشاد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ويبين لهم بطلان ما بنوا عليهم مسرتهم ويقول لهم: لن يقع بنا إلا ما قدره الله عز وجل لنا وقضاه علينا فنحن تحت مشيئته راضون بقضائه وقدره وهو لنا حير على كل حال فإن أصابنا أذى صبرنا وإن جاءتنا نعمة شكرنا فنحن دائرون بين فلكي الصبر والشكر والله ولينا وعليه توكلنا واعتمدنا فهو ملجؤنا وناصرنا وعلى كل مؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل عليه فهو نعم المولى ونعم النصير ومعنى قوله عز وجل: ﴿ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون \* أي هل تنتظرون بنا أيها المنافقون إلا أحد أمرين إما أن ننتصر على أعدائنا أو يقع بنا قتل أو جراحة ونحن سعداء في كلتــا الحـالتين ، لأنــه إمــا نصر على أعداء الله أو شهادة في سبيل الله وكلا الأمرين حسني لنا ، أما نحن فننتظر بكم أيها المنافقون أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده بغير سبب منا أو تظهرون ما أبطنتموه من الكفر فنقتلكم أو نسبيكم فلا ننتظر إلا أن يقع بكم إحدى السوءيين فانتظروا ما يقع بنا مما يلقيه الشيطان في قلوبكم وما يعدكم الشيطان إلا غروراً فإنا معكم منتظرون ما يقع بكم مما وعدنا الله به وكان وعد الله مفعولا.

قال تعالى:

﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ فَوْمًا فَكَسِفِينَ فَي وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللّهِ وَمِرَسُولِهِ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَنرِهُونَ فِي فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُتُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ فَي ﴾.

هذا إعلام للمنافقين بأن ما يتبححون به أحياناً من بذل بعض المال الذي لا ينفقونه إلا رياء وسمعة لن يقبله عز وجل منهم سواء بذلوه طواعية أو بذلوه مكرهين رغماً عنهم ، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل الـذي ظاهره الخير إلا ما يكون من المؤمنين الذين يحرصون على أن يكون عملهم خالصاً صواباً ، أما المنافقون فإنهم فاسقون عن أمر الله ولا يتقبل الله إلا من المتقين كما قال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللهُ مِن المُتَقِّينَ \* ﴾. وقد أوضح الله عـز وجـل في هـذا المقام بعض سلوكيات المنافقين في نفقاتهم وصلاتهم التي حالت دون قبول أعمالهم فهم قد كفروا بالله وبرسوله ولا يقومون للصلاة إلا كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون مع أن كل سبب من هذه الأسباب كفيل برد أعمالهم وبطلانها. وقد نبّه الله عز وجل إلى أنه لا يغتر عاقل بما رزقهم الله مـن مـال أو أولاد ولا ينبغي لأحد أن يعجب بها لأن الله عز وجل أراد تعذيبهم بها في الحياة الدنيا فظاهرها الخير وبأطنها الحسرة والاستدراج ، إذ ليس كل مال أو ولد يجلب السرور والسعادة بل قد يكون المال سبباً لشقوة جامعه والولد سبباً لشقوة أبويه به حيث تكون المشاق والمتاعب في حفظها وازدياد الخوف والغم

بسبب المصائب الواقعة عليها أو توقع ذلك فيها ، وهذا لعدم احتسابهم الأجر فيما يلم بها بخلاف المؤمنين الذين إذا أصابتهم سراء شكروا وإن أصابتهم ضراء صبروا. والأمر في قوله عز وجل: ﴿ أَنفقوا طوعاً أو كرهاً ﴾ بمعنى الخبر، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين: نفقتكم غير مقبولة سواء كانت طوعاً أو كرهاً. وقوله عز وجل: ﴿ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون ﴾ أي ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم وكسلهم في إتيان الصلاة وكونهم كارهين الإنفاق حيث يعتبرونه مغرماً. وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالي في قوله عز وجل في سورة النساء: ﴿ إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ﴾. والخطاب في قوله عز وجل : ﴿ فلا تعجبـك أموالهـم ولا أولادهم ﴾ الآية وإن كان موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم فإن المراد بـه جميع المؤمنين ، أي فلا تعجبوا بأموال المنافقين وأولادهم ولا تستحسنوا ما هم فيه من الحطام الفاني لأنه حسرة عليهم في الدنيا وعذاب في الآخرة وهم ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله والعمل على إطفاء نور الله ثم ينصر الله عز وجل رسوله ويعلي كلمته فيزداد المنافقون حسرة على ضياع أموالهم وانتصار الإسلام عليهم وعلى أمثالهم من المشركين واليهود والنصاري كما أن بعض أبناء المنافقين قد أسلموا وصاروا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبدا لله بن عبدا لله بن أبى ابن سلول وكحنظلة غسيل الملائكة وهو ابن الفاسق أبى عامر المعروف بشدة عدائه للإسلام والذي سافر إلى قيصر الروم ليحضه على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاون مع المنافقين ،

وهؤلاء المنافقون يعلمون أن أبناءهم المؤمنين سيرثون أموالهم وينفقونها في سبيل الله فتزداد حسرتهم وعذابهم بأموالهم. وقد أكد الله عز وجل هذا المعنى في الآية الخامسة والثمانين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون في والله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب فليس عطاؤه في الدنيا دليلاً على رضاه كما قال عز وجل: ﴿ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين \* نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون \*

قال تعالى :

﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن كُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لَمُ مَنكُو وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَغْرَقُونَ فِي لَوْ يَعِدُونَ مَلَجَنًا أَوْ مَعْدَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لُولُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَغْمَحُونَ فِي لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُمْ يَغْمَحُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ يَغْمَحُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

هذا بيان لجزع هؤلاء المنافقين وفزعهم وهلعهم وشدة خوفهم من تمكن المسلمين منهم فهم يلحئون إلى الأيمان الكاذبة واتخذوها جنة لعلها تحميهم من سيوف المسلمين فصاروا يحلفون با لله أنهم مسلمون وأنهم منكم على دينكم والواقع أنهم ما هم منكم وليسوا على دينكم بل هم كافرون با لله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن شدة فرقهم أي خوفهم منكم هو الذي حملهم على الحلف بالأيمان الكاذبة الفاجرة . ومعنى قوله عز وجل : ﴿ لو يجدون ملحأ ﴾ أي لو يستطيعون الحصول على مكان يتحصنون به ويلحئون إليه ﴿ أو مغارات ﴾ أي أو غيراناً وسراديب ، فالمغارات جمع مغارة وهي الغار والنقب في الجبل ﴿ أو مُدَّخَلاً ﴾ أي أو سرباً ونفقاً تحت الأرض ﴿ لَوَلُوا إليه وهم

يجمحون أي وهم يسارعون في دخوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح المستعصي على صاحبه ، أي إن هؤلاء المنافقين الذين يؤكدون أيمانهم بأنهم مسلمون وليسوا بمسلمين في الحقيقة ما حملهم على أيمانهم الكاذبة إلا أنهم يخافون منكم أيها المسلمون إذا اطلعتم على بواطنهم وكفرهم ولو كانوا يستطيعون ترك دورهم وأموالهم والالتجاء إلى مكان يلجئون إليه تحصناً منكم في رأس جبل أو قلعة أو جزيرة في البحر لسارعوا بالهروب إلى تلك الأماكن من شدة بغضهم إياكم وحوفهم منكم.

## قال تعالى :

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ فَي وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَكُوْتِ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنّا إِلَى ٱللّهِ رَغِبُونَ فَيْهِ .

بيان لصورة أخرى من الصور التي فضحت نفاقهم وهي انفلات لسان أحدهم بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمزه في توزيعه لبعض الصدقات حيث أعطى بعض المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم فقال بعض المنافقين : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أو قال : لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين ومسلم في الزكاة واللفظ للبخاري من طريق أبي سلمة عن أبي سعيد قال : (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم حاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل على رسول الله. فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر بن الخطاب :

دعني أضرب عنقه ، قال : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة يُنظَرُ في قُـذُذِه فلا يوجد فيه شئ ثم يُنظر في نَصله فلا يوجد فيه شئ ثـم يُنظر في رصافه فـلا يوجد فيه شيئ ثم يُنظَر في نَضِيِّه فلا يوجد فيه شيئ قد سَبَقَ الفَرْسَ والدم ، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال: ثدييه مِثْلُ ثدي المرأة أو قال: مثل البَضْعَة تدردر، يخرجون على حين فُرقة من الناس. قال أبو سعيد : أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه ، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال : فنزلت فيه : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ اهـ. وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه: ( فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله فأقتل هـذا المنافق. فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ) الحديث. وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قاسم والله عز وجل هو المعطي فليس لأحد أن يعترض على هذه القسمة لأنه إنما قسم بأمر الله عز وجل ، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من يرد الله به حيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطى ) الحديث. وفي قوله عز وجل : ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هِم يسخطون \* محمة ظاهرة على أن صاحب هذا القول لا منشأ للمزه سوى جشعه وحرصه على حطام الدنيا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطاه كما أعطى بعض من يتألفهم في الإسلام لرضي ولم يقل هذه المقالة التي لمز أي عاب فيها سيد الخلق وأكرمهم محمداً صلى الله عليه وسلم.

وقوله عز وجل : ﴿ ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا

ا لله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾ تنبيه لهؤلاء المنافقين على ما هو خير لهم لو أرادوا الخير لأنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله : ثـم قـال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون \* الله الآية الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً حيث جعل الرضاء بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله: ﴿ وقالوا حسبنا الله ﴾ وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثـاره اهـ. وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي حَسَبُكُ اللهُ ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ أن الله عز وجل أشار إلى أن هناك أموراً يجوز العطف فيها على ا لله بالواو ، وأموراً لا يجوز فيها ذلك لاختصاصها با لله عز وجل حيث قال : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾ وقال عز وجل : ﴿ أَنَ اشْكُرُ لِي وَلُوالْدِيْكُ إلى المصير ﴾ لأن الإيتاء يضاف إلى الله وإلى غيره حقيقة وكذلك الشكر ، أمّا حسبك الله وكذلك الرغبة والرهبة والإنابة والقنوت فإنه الله وحده وهو من أنواع العبادات التي لا تكون إلا لله ، وكما قال عز وجل : ﴿ وإياي فارهبون \* وكما قال عز وجل: ﴿ وإلى ربك فارغب \* .

قال تعالى :

بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اعتراض بعض المنافقين على رسوله صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في توزيعه للصدقات ، بَيّن عز وجل أنه تبارك وتعالى هو الذي عين المستحقين لهذه الصدقات وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهذه الأصناف الثمانية. وليس لأحد كائناً من كان أن يعترض على حكم الله عز وجل. وبهذا يتضح سوء أدب المنافقين وانطماس بصائرهم حيث اعترضوا على أعظم خلق الله عدلاً وإنصافاً محمد صلى الله عليه وسلم فزعموا أنه لم يعدل ، وهذا من فلتات ألسنتهم التي فضحت نفاقهم. وعامة أهل العلم على أن الزكاة إنما تجزئ إذا دفعت إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو إلى بعضهم. والفقير هو من لا يملك شيئاً والمسكين هو من يملك دون النصاب أو من يملك مالا يكفي نفقته وعياله وقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا: فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً ). أما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة بشرط أن لا يكونوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمّرهما على هذه الصدقات فأدّيا مايؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء على بن أبى طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال على بن أبى طالب: لا تفعلا

فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسةً منك علينا ، فوا لله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال على : أرسلوهما. فانطلقا واضطجع عليّ. قال : فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال : أخرجا ما تُصَرِّران ثم دخل ودخلنا معه وهـ و يومئـ ذ عند زينب بنت جحش. قال : فتواكلنا الكلام ، ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله أنت أبرّ الناس وأوصل الناس وقد بَلغْنَا النكاح فحئنا لتُؤَمِّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه ، قال : وجعلت زينب تُلْمِعُ لنا من وراء الحجاب أن لا تكلماه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ، ادعوا لي مَحْمِيَّةً ( وكان على الخُمس ) ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب قال: فجاآه. فقال لمحمية: أَنْكِحْ هذا الغلام ابنتك ( للفضل بن عباس) فَأَنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أُنِكح هذا الغلام ابنتك (لي) فأنكَحني. وقال لمحمية : أُصِدق عنهما من الخُمس كذا وكذا اه. أما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإمام بعده على الإسلام ليدخلوا فيه أو ليثبتوا عليه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ( فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتالفهم ) الحديث. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يُعطَى ليُسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركاً ، قال : فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس

إلى بعد أن كان أبغض الناس إلى ، كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي أنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلى ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى . ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به اه.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وفي الرقاب ﴾ أي وفي تحرير الرقاب من الرق وهو يشمل معاونة المكاتبين فيدفع لهم من الزكاة ما يساعدهم على عتق رقابهم كما يشمل المساعدة في شراء العبيد وإعتاقهم ليتحرروا من الرق. وقد حض الله تبارك وتعالى على معاونة المكاتبين وتسديد أقساط كتابتهم ليتحرروا حيث يقول عز وجل: ﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم . ومعنى قوله عز وجل: ﴿ والغارمين ﴾ أي ويُعطى من الصدقات للغارمين وهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو احتاج فاستدان لنفقته أو مسكنه أو نفقة عياله أو غير ذلك فيما ليس معصية الله عز وجل فإنه يعطى من الزكاة لوفاء دينه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن المخارق الهـ اللي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثـم قـال: ياقبيصـة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قُواماً من عيش \_ أو قال سداداً من عيش \_ ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثةٌ من ذوى الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من

عيش - أو قال سِدَاداً من عيش - فما سواهن من المسألة ياقبيصة سُحْت يأكلها صاحبها سحتاً اه. والحمالة أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال فيتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان. والقوام هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. والسِداد ما يسد حاحة المحتاج ويكفيه. ولم يشترط عند الحمالة والجائحة إحضار شهود عليها لأنها عادة تكون معروفة مشهورة بخلاف حالة الفاقة فإنها تخفى ولذلك اشترط فيها ثلاثة شهود بشرط أن يكونوا من ذوي العقول في قوم المحتاج.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وفي سبيل الله ﴾ أي ويدفع من الزكاة للغزاة والمجاهدين في سبيل الله حتى ولو كانوا أغنياء. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وابن السبيل ﴾ أي ويدفع من الزكاة لابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن أهله وماله وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسبيل وهو الطريق الذي يقطعه في سفره. فهذه الأصناف الثمانية هي المستحقة لزكاة الأموال التي فرضها الله عز وجل فلا يجوز صرف شيء منها لغير هذه الأصناف الثمانية . ومعنى قوله عز وجل : ﴿ فريضة من الله ﴾ أي واجبة من الله قد أوجب على عباده أن يؤدوها إلى هؤلاء المستحقين لها من الأصناف الثمانية ولا حظ فيها لغيرهم ، وليس لغيرهم أن يتشوف إليها وفي هذا ردع للمنافقين الذين يلمزون من لم يعطهم من الصدقات. وقوله تعالى : ﴿ والله عليم حكيم ﴾ أي ولا تخفى على الله خافية وهو الحكيم فيما يشرعه لعباده فشرعه هو الشرع وحكمه هو الحكم لا إله غيره ولارب سواه.

قال تعالى :

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلَ أُذُنُ حَكَيرٍ لَكُمْ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيّ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُرُ وَٱلّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللّهِ لَكُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أي ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لآخرين : ﴿ هُو أَذِنَّ ﴾ أي يسمع كل ما قيل له ويصدقه ولا يفرّق بين الصادق والكاذب، ففضح الله عز وجل هؤلاء المنافقين الحاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووبخهم وكذّبهم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أذن حير أي مستمع حير ، فقال عـز وجـل : ﴿ قـل أذنّ حـير لكـم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةً للذين آمنوا منكم ﴾ أي هو صلى الله عليه وسلم أذن خير أي لا يستمع إلا لما فيه صلاح العباد وما يعود عليهم بالخير والنفع مفرقاً بين الحق والباطل، والصدق والكذب بما يلهمه الله عز وجل ويطلعه عليه من أخباركم وأسراركم وهو يؤمن بالله ولا يصدق إلا المؤمنين وهو رحمة لمن تماب إلى الله منكم وتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم فسارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله فإن ذلك خير لكم وأنفع لكم في معاشكم ومعادكم. وقد عدّى فعل الإيمان إلى الله تعالى بالباء وعداه إلى المؤمنين باللام لأن الإيمان بالله يقتضي التصديق المطلق به عز وجل، وأما الإيمان للمؤمنين فيقتضي موافقتهم والتسليم لما يخـــبرون به لتحريهم الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظيره قوله عز وجل: ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ﴾. وقد توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم فقال: ﴿ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ أي والذين يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بما لا يليق بخير خلق الله وأكملهم قد أعد الله لهم عقاباً موجعاً وعذاباً مؤلماً إذا استمروا على ماهم فيه من الضلال والنفاق وسوء الأخلاق.

## قال تعالى :

﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَامُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَامُ نَار كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّا اللّهَ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَار كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْ لِلْكَ الْمِحْدِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تأكيد للمؤمنين بأن هؤلاء المنافقين الذين يطعنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحئون إلى الأيمان الكاذبة عندما يُكشف سترهم فيحلفون إرضاء لكم أيها المؤمنون وخوفاً من سيوفكم ويعتذرون إليكم ويؤكدون معاذيرهم بهذه الأيمان الفاجرة لتقبلوا عذرهم وترضوا عنهم ولو كان بهم مسكة من عقل وذرة من إيمان بالله وبرسوله لسعوا إلى إرضاء الله وابتعدوا عن إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم ولأسلموا ظاهراً وباطناً. والضمير في قوله يوضوه للإشعار بأن رضاه صلى الله عليه وسلم مندرج تحت رضا الله عز وجل ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ولا شك أن من يسعى في رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساع في رضى الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل : ﴿ من يطع الرسول هو ساع في رضى الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل : ﴿ من يطع الرسول

فقد أطاع الله ﴾. وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدُ اللهُ ورسولُه ﴾ الآية استفهام توبيخ لهؤلاء المنافقين ووعيد شديد لهم على مشاقتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله ورسوله ، أي شَاقً الله ورسوله فمصيره المؤكد نار جهنم وبئس المصير كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾ ، وكما قال عز وجل : ﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب \* . وقوله عز وجل: ﴿ ذلك الخزي العظيم \* ﴾ أي هذه العقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها هـؤلاء المنافقين إذا استمروا على نفاقهم هي الفضيحة الكبرى التي لا تعادلها فضيحة من الفضائح التي يفر منها هؤلاء المنافقون في الحياة الدنيا فيحلفون كاذبين فراراً من الفضيحة عند الناس. ولاشك أن اليهود اتخذوا من المنافقين مطايا لهم واشتركوا معهم في همز الإسلام ولمزه وإطلاق الكلمات التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: راعنا. كما تقدم بيانه في تفسير سورة البقرة عند قوله عز وجل: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ﴾ وفي تفسير سورة النساء عند قوله عز وجل: ﴿ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطعناً في الدين ﴾ كما كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند التحية : السام عليكم. وقد سلك المنافقون مسلك اليهود وساروا على منوالهم في همز الإسلام ولمزه واغتنام الفرص للتحذيل بين صفوف المسلمين وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى:

﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيْنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِمِمْ قُلِ السَّمْزِءُوا إِنَ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ وَلَيِن سَاَلَتَهُمْ لِيَقُولُنَ إِنَّمَا السَّمْزِءُوا إِنَ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ وَلَيْنِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَهُ مَسَالَتُهُمْ لِيَقُولُنَ إِنَّمَا حَكُنَا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل آبِاللَّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنَامُ مَتَمْ زِءُونَ ﴿ فَيَ لَا اللَّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ طَآبِهُمْ مَتَمْ زَعُونَ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَنْهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا يَعْفِهُ مِنْ كُمْ نَعُدُ مِن كُمْ نَعُدُ وَلَى اللَّهُ وَمَا يَعْفُو مِن طَآبِهُ وَمَا يَعْفُو مِن كُمْ نَعُدُ مِن طَآبِهُمْ اللَّهُ وَمَا يَعْفُو مِن كُمْ نَعُدُ مِن طَآبِهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَا عَلَيْهُ مَن طَآبِهُمُ مِنْ مُن مُلِي اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وهذا أيضاً بيان من البيانات التي فضح الله عز وجل بها المنافقين في هذه السورة المباركة حيث كانوا يتحدثون فيما بينهم فيخلطون بين الاستهزاء بالله وآياته ورسولة وبين الخوف من أن يكشف الله سترهم ويبلغ مقالاتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن المنافقين كانت تنتابهم أحوال فتارة تشعر أفئدتهم بالإيمان فيدخل الخوف في قلوبهم ويخشون أن ينزل الله فيهم قرآناً يفضحهم وهذه الحالة لا تدوم طويلا فسرعان ما ينطفئ نور الإيمان من قلوبهم ويعودون إلى ما كانوا عليه من النفاق والضلال تارة أحرى حيث يقول عز وجل في المنافقين في أوائل سورة البقرة: ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون \* صم بكم عمي فهم لا يرجعون \* أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعـق حـذر المـوت والله محيط بالكافرين \* يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شئ قدير \* وكما قال عز وجل: ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على

قلوبهم فهم لا يفقهون \* ، وقد أوضحت في تفسير أوائل سورة البقرة الكثير من أحوال المنافقين وتذبذبهم وحيرتهم وحسرتهم وما يصيبهم من المخاوف وما ينتابهم من الهلع والفزع والرعب ، ولهذا وصفهم الله عز وجل في هذا المقام من سورة التوبة بأنهم يحذرون أن تنزل بشأنهم سورة تفضحهم وتكشف ما في قلوبهم وهم في نفس الوقت يستهزئون بالله وآياته ورسوله حيث يقول: ﴿ يحذر المنافقون أن تُنزَّل عليهم سورةٌ تنبئهم بما في قلوبهم ﴾ أي يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً يفضحهم فيما تحدثوا به سراً وطعنوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وما تفوهوا به فيما بينهم استهزاء وسخرية بالإسلام والمسلمين . ومعنى : ﴿ أَن تَنزَّل عليهم سورةً تنبئهم بما في قلوبهم أي أن تنزل على رسول الله صلى ا لله عليه وسلم في شأنهم وأحاديثهم التي يتكاتمونها سورة تعلن للمسلمين ما تكنه لهم قلوب المنافقين ، وهذا الخوف لا يحدث إلا عند وصول بصيص من أنوار الإسلام إلى قلوبهم لكن سرعان ما ينطفئ هذا النور ويعودون إلى السخرية والاستهزاء ولذلك قال الله عز وجل هنا : ﴿ قبل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ﴾ أي إن الله سينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفضحكم به ويبين له أمركم ، كما قال عز وجل : ﴿ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم \* ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ١١٠٠ كما أشار عز وجل إلى اشتراك اليهود والمنافقين في هذا اللون من الإيذاء حيث يقول: ﴿ أَلَمْ تُـرُ إِلَى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا

يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير \* .

وقوله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ﴾ هـذا بيـان بأنهم يتحيرون في الجواب عندما يفاجئون بكشف همزهم ولمزهم لله ولآياته ولرسوله صلى الله عليه وسلم فتارة يبادرون إلى الحلف بالأيمان الكاذبة وتارة يدعون أنهم ما كانوا جادين فيما يقولون وإنما كانوا هازلين لا يريدون الاستهزاء بالإسلام وإنما يريدون التسلية لبعد الطريق الذي نجتازه كالذي يخوض في الماء ولا يتبين مواضع أقدامه وإنما يلجئون إلى ذلك عندما يضيق عليهم الخناق ولا يرون أن في أيمانهم الكاذبة نجاة لهم ومفراً مما وقعوا فيه. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن ما صدر منهم هو استهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كفر وأنهم لن يقبل منهم عذر عما بدر منهم فقال عز وجل : ﴿ قَـل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون \* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا محرمين \* أي كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء برب السموات والأرض القادر على كل شئ وعلى الاستهزاء بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الحسية والمعنوية ، وهذا غاية في توبيخ هؤلاء المنافقين وتقريعهم وتهديدهم ولاشك أن هؤلاء المنافقين قد جمعوا مكفرات ، فإن الاستهزاء بالله كفر كما أن الاستهزاء بآيات الله كفر وكذلك الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل عذرهم الذي اعتذروا به من أنهم كانوا يخوضون ويلعبون ويُعْلِمهم أنهم كفروا بالله وانطمست قلوبهم بعد ما كانت قد رأت بصيصاً من أنوار الإيمان ، وأشار عز وجل إلى أن بعضهم قد يتـوب فيتـوب الله عليه وأن بعضهم لن يوفق للتوبة فيعذبه الله بسبب إجرامه وانخراطه في سلك الجحرمين.

#### قال تعالى :

﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِوِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ شَيَّ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقَاتِ اللّهُ الْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقِينَ وَاللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ وَاللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيِمٌ فَيَا اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيمٌ فَي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيمٌ فَي عَسَبُهُمْ وَلَعَنهُمُ وَلَعَنهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيمٌ فَي عَسَبُهُمْ وَلَعَنهُمُ وَلَعَنهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيمٌ فَي اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعَالِمِينَ فِيها هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنهُمُ وَلَعَنهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُنفِقِيمٌ فَي اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذا البيان الكريم وصف لأخلاق المنافقين وما انطبعت عليه قلوبهم من الاعوجاج وحبهم للشر وبغضهم للخير ، وقد استشرى هذا الشر في رجالهم ونسائهم حيث قال عز وجل : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ﴾ أي مجتمعون في الشر منغمسون في الضلال منصرفون عن طريق الرشد لا يتخذونه سبيلاً مقبلون على سبيل الغي يتخذونه سبيلاً كما قال عز وجل : ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ﴾ الآية. ولذلك صار هؤلاء المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف حيث قال عز وجل هنا : ﴿ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ...

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ أي يبخلون بما آتاهم الله من فضله فلا يمدون يد مساعدة بإحسان لمحتاج ولا ينفقون في سبيل الله. وقوله

عز وجل: ﴿ نَسُوا الله فَنسِيهِم ﴾ أي غفلوا عن ذكر الله فقست قلوبهم وانطبع الشر في نفوسهم فخذلهم الله عز وجل ووكلهم إلى أنفسهم فألقوا بها في المهالك. والنسيان يرد في اللغة العربية لأكثر من معنى فهو يستعمل بمعنى الغفلة وضد الذكر وضد الحفظ ويستعمل بمعنى النرك وما تلقيه المرأة من حرق الحيض والنفاس التي يُرمى بها ولا يُلْتَفَتُ إليها وما يضاف من هذا الوصف للناس يحمل على ما يليق بهم وما يضاف إلى الله عز وجل يحمل على ما يليق بالله عز وجل ، وقد قال ثعلب في قوله عز وجل : ﴿ نَسُوا الله فنسيهم ﴾ لا ينسى الله عز وجل ، إنما معناه : تركوا الله فتركهم. وقال الزجاج : تركوا أمر الله فتركهم الله من رحمته وتوفيقه اهـ. وقد وصف الله عز وجل نفسه المقدسة في كتابه الكريم بأنه لا يضل ولا ينسى حيث قال عز وجل : ﴿ وماكان ربـك نُسِياً ﴾ وقال عز وجل: ﴿ لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ ومذهب أهل السنة والجماعة على أنه إذا ورد لفظ يحتمل معنيين أو معانى وكان بعضها لا يصلح حمل اللفظ عليه ، حملوه على ما يليق مما هو معلوم نصًّا. ويجعلون هذا اللفظ من المتشابه فيحملونه على المحكم ، وقد أطلت الكلام على هذا في تفسير قوله عز وجل: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ من سورة آل عمران وضربت له كثيراً من الأمثلة وبالله التو فيق.

وقوله عز وجل: ﴿ إِن المنافقين هم الفاسقون \* وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ﴾ أي إن المنافقين المبطنين الكفر المظهرين الإسلام هم الخارجون عن طريق الحق والرشد ، أعد الله لهؤلاء المنافقين وتوعدهم بأنهم هم والمحاهرين

بالكفر من الوثنيين واليهود والنصارى سيكونون في الدركات في نار جهنم وسيكون المنافقون في الدرك الأسفل من النار يقيمون فيها أبداً ولا يتحولون عنها بحال من الأحوال وهي كافيتهم في العذاب وقد طردهم الله من رحمته فلا يزالون في عذاب مقيم أي أبدي سرمدي. وفعل وعد يأتي في الخير وفي الشر، فيقال : وعده خيراً ويقال : وعده شراً. ومصدر وعد في الخير الوعد والعِدة، ومصدره في الشر الوعيد فالمصدر أو السياق هو الذي يحدد المعنى المراد منه. فمعنى : ﴿ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ﴾ أي توعد الله عز وحل هؤلاء المنافقين رجالا ونساء وجميع أنواع الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب. ومعنى : ﴿ ولعنهم ومعنى : ﴿ ولعنهم وأي كافيتهم جزاء على كفرهم. ومعنى : ﴿ ولعنهم ومعنى : ﴿ ولعنهم أي كافيتهم عنها فمهما صرخوا واستغاثوا لا تناهم رحمة أرحم الراحمين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين.

## قال تعالى :

بعد أن ذكر أن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الخير وأنهم انحرفوا عن صراط الله المستقيم فخذهم ، شبههم هنا بمن كان قبلهم من المنحرفين عن دين الله من الوثنيين واليهود والنصاري وقد كانوا أشد من المنافقين قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فانغمسوا في الشهوات والملذات فصاروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وانحرفوا عن الصراط المستقيم واندفعوا في الباطل على غير بصيرة فسلك هؤلاء المنافقون مسلكهم وانغمسوا في الشهوات والملذات كما انغمسوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم كما انحرفوا واندفعوا في الباطل على غير بصيرة كما اندفعوا، فأذلهم الله وأحبط أعمالهم وأبطل كيدهم وخابوا وخسروا وأعز الله دينه ونصر رسله. ثم وبخ الله هـؤلاء المنافقين حيث لم يعتبروا بما وقع للأمم المكذبة برسلها كقـوم نـوح وعـاد وثمـود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط إذ جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا رسلهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وقوله تعالى : ﴿ كالذين من قبلكم ﴾ أي أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم. وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لجحابهتهم بأنهم على نهج المكذبين من الأمم الخالية وأنهم سيصيبهم عـذاب الله وسينصر الله رسوله ويعلي كلمته. ومعنى ﴿ كالذين من قبلكم ﴾ أي تشابهتم بمن مضوا وسبقوكم من المكذبين المنحرفين. ومعنى ﴿ فاستمتعوا بخلاقهم ﴾ أي فتلذذوا بنصيبهم من الحطام الفاني. ومعنى ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخُلاقهم ﴾ أي فنهجتم منهجهم وتلذذتم بنصيبكم من الحطام الفاني الذي صار أكبر همكم كما فعلوا. ومعنى قوله عـز وجـل: ﴿ وخضتـم كالذي خاضوا ﴾ أي واندفعتم في الباطل كخوضهم في الباطل وطعنهم في المرسلين. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يسلك سبيل الأولين فينحرف كما انحرفوا ، فقد قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لتتبعُن سَنَن من كان قبلكم ، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبى ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ) ، فقيل : يا رسول الله كفارس والروم ؟ قال : ( ومن الناسُ إلا أولئك ). حدثنا محمد بن عبدالعزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعُن سَنَنَ من كان قبلكم شبراً فذراعاً بذراع حتى لو دخلوا ححر ضب تبعتموهم. قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى : قال : فَمَنْ اهد.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ أُولُنُكُ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأُولئكُ هم الخاسرون ﴾ أي كما حبطت أعمالهم وحسروا كذلك حبطت أعمالكم وحسرتم. وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ يَأْتُهُم نِباً الذين مِن قبلهم قوم نوح وعاد وغود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون \* ﴾ ، الاستفهام في قوله: ﴿ أَلَمْ يَأْتُهُم نِباً الذين مِن قبلهم ﴾ للتقرير أي قد أتاهم وجاءهم حبر الذين من قبلهم وقد عرفوا ما فعل هؤلاء السابقون وما فعل الله بهم وقد ذكر الله عز وجل طوائف ستة وهم قوم نوح عليه السلام وعاد وهم قوم هود عليه السلام وغود وهم قوم صالح عليه السلام وقوم إبراهيم عليه السلام وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط عليه السلام وسميت بالمؤتفكات أي المنقلبات لأن الله عز وجل قلبها على أهلها وجعل

عاليها سافلها لأنهم كانوا قد انقلبت فطرتهم وصاروا يأتون الذكران من العالمين فقلب الله عليهم أرضهم وكانت أعظم مدنهم سادوم وعمورة من دائرة الأردن ولا تزال معروفة إلى اليوم حيث صار مكانها إلى الآن البحر الميت. وقد حص الله بالذكر هذه الطوائف الستة لأن أخبارهم كانت متداولة في الجزيرة العربية وكانت آثارهم باقية وكان الكثير منها في بلاد العرب وما حولها كالعراق والشام ، وكانوا يمرون عليها بالليل والنهار ويعرفون أحبار أهلها ، كما قال عز وجل في سورة الصافات : ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين \* وبالليل أفلا تعقلون \* وقد عرفوا أن قوم نوح أغرقهم الله بالطوف ان وأن قوم هود سلط الله عليهم ريحاً صرصراً سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل حاوية. ويعرفون أن ثمود أهلكوا بالطاغية والصيحة القاتلة كما قال عز وجل: ﴿ إِنَا أُرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةُ وَاحِدَةً فكانوا كهشيم المحتظر ﴾ وقد أهلك الله أعداء إبراهيم عليه السلام وعلى رأسهم النمرود وسلبهم النعم وأن أهل مدين أخذهم عذاب يوم الظلة وكان عذاب يوم عظيم ، وكان سبب إهلاك هؤلاء جميعاً هـ و أنهم جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله وما ظلمهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم فاتعظوا أيها المنافقون بما وقع للمكذبين قبلكم واحذروا أن يحل بكم ما حل بهم، وكُفُّوا عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين، واعلموا أن الله عز وجل لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قـال عـز وجـل: ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم \*

قال تعالى:

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱلْصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَعْلِيعُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَعْلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْتِ مَنْ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ عَلَيْ عَلَيْ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدَّنِ وَيَضَوَنَ أَنْ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدَّنِ وَرِضَوانَ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدَّنِ وَرِضَوانَ مِن اللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

بعد أن ذكر الله عز وجل صفات المنافقين الذميمة وأفعالهم القبيحة وما وعدهم به من العقوبة على أفعالهم الشنيعة وذكرهم بما أصاب به الأمم السابقة التي انحرفت عن صراط ربها وطعنت في رسلها وكذبتهم ، شرع هنا في ذكر صفات المؤمنين الحميدة وأفعالهم الجحيدة وما وعدهم به من كريم المثوبة على أفعالهم الصالحة ، فقال عز وجل: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ الآيتين. والصفة الأولى من صفات المؤمنين هي أن بعضهم أولياء بعض ، أي الذي يشد بعضه بعضاً. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيها من حديث أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) كما روى البحاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ). والصفة الثانية من صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف أي يحضون على فعل الخيرات. والصفة الثالثة من صفات المؤمنين أنهم يحذرون الناس من الوقوع في الآثام والشرور وينهونهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والصفة الرابعة من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة. والصفة الخامسة أنهم يؤدون الزكاة. والصفة السادسة أنهم ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فما أمرهم الله به أو أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم ائتمروا ومانهاهم عنه انتهوا.

وقوله عز وجل: ﴿ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم \* الإشارة فيه للمؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الحميدة. والسين في قوله عز وجل: ﴿ سيرحمهم الله ﴾ للتأكيد والدلالة على أن ذلك مقرر لا محالة ، لأن السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخير فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه وعداً وبشارة ، فإن السين تتمحض لتأكيد الوقوع. والسين في هذا المقام شبيهة بها في قوله تبارك وتعالى : ﴿ ورحميني وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون \* الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزلَ معه أولئك هم المفلحون \* . وتذييل هذه الآية بقوله : ﴿ إِنَ الله عزيز حكيم ﴾ تأكيد لوعده برحمتهم فإنه يعز من أطاعه لأن العزة لله جميعاً يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو الحكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء المؤمنين وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة و لله الحكمة في جميع ما يفعله وما يأمر به وما ينهي عنه.

وقوله عز وجل: ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ الآية ، قال أبو السعود العمادي : هذا تفصيل لآثار رحمته ، والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان للوعد المذكور اهـ وفي الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأهلها خالدون فيها أبداً لا يريمون منها ولا يتحولون عنها ومساكنهم أي منازلهم طيبة القرار حسنة البناء ، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَر على قلب بشر . واقرؤوا إن شئتم : ﴿ فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرّة أعين ﴾.

كما روى البخاري ومسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( موضع سوطٍ في الجنة حيرٌ من الدنيا وما فيها ).

كما روى البحاري في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غَدُوة في سبيل الله أو رَوْحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولو أنَّ امرأةً من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءَت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحاً ولنصيفها على رأسها حيرٌ من الدنيا وما فيها).

كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنَّ في الجنةِ شجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلَّها مائة عام لا يقطعُها ولَقابُ قوس أحدِكم في الجنةِ خيرٌ ممَّا طلَعتْ عليه الشمسُ أو تغرب).

كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ للمؤمنِ في الجنة لخيمةً من لؤلؤةٍ واحدةٍ مُجَوَّفة، عرضُها \_ وفي رواية: طولُها \_ ستُون ميلاً، في كلِّ زاويةٍ منها أهلُ ما يرون

الآخرينَ ، يطوفُ عليهم المؤمنُ. وجنّتانِ من فضةٍ آنيتُهما ومافيهما.[و] جنّتان من ذهبٍ آنيتُهما وما فيهما. وما بينَ القومِ وبينَ أنْ ينظروا إلى ربّهم إلاَّ رداءُ الكبرياءِ على وجهِه في جنة عدْن).

كما روى مسلم عن أنس قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ فِي الجنةِ لسُوقاً يأتونَها كلَّ جُمعة فتهبُّ ريحُ الشمالِ فتحْثو في وجُوهِم وثيابهِم فيزدادونَ حُسناً وجمالاً فيرجعونَ إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول هم أهلوهُم: والله لقدِ ازدتم بعدنا حسناً وجمالاً. فيقولونَ : وأنتم واللهِ لقدِ ازدتم بعدنا حسناً وجمالاً.

كما روى البحاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أُولَ زُمرةٍ يدخلونَ الجنة على صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ ، ثمَّ الذينَ يلونهم كأشد كوكبٍ دُريّ في السماءِ إضاءةً قلوبُهم على قلب رجلٍ واحدٍ لا اختلاف بينهم ولا تباغُض لكلِّ امريء منهم زوجتانِ من الحورِ العِين يُرى مُخ سوقهما من وراءِ العظمِ واللحمِ من الحسنِ ، يسبّحونَ الله بكرةً وعشيًا لا يسقمونَ ولا يبولونَ ولا يتغوَّطونَ ولا يتفلونَ ولا يمتخطونَ ، آنيتُهم الذهبُ والفضة ، وأمشاطهم الذهبُ ، ووقودُ محامرِهم الألوة ، ورشحُهمُ المسكُ ، على خَلْقِ رجلٍ واحدٍ على صورةِ أبيهم آدمَ ستونَ ذراعاً في السماءِ ).

كما روى مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أهـل الجنّة يـأكلون فيهـا ويشـربون ولا يتفلـون ولا يبولـون ولا يتغوطـون ولا يمتخطون ). قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : ( حُشَـاةٌ ورشحٌ كرشح المسكِ ، يُلْهِمُونَ التسبيحَ والتحميدَ كما تلهمون النّفَسَ ).

كما روى مسلم من حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ( من يَدْخُل الجنَّة ينعَم ولا يبْأَس ، ولا تَبْلي ثيابُه ، ولا يفْني شبابُه ).

كما روى مسلم من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (يُنادي مُنادٍ: إنَّ لكم أنْ تصِحُّوا فلا تسقَموا أبداً، وإنَّ لكم أنْ تشِبُّوا فلا تهرموا أبداً، وإنَّ لكم أن تشِبُّوا فلا تهرموا أبداً، وإنَّ لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبداً، وإنَّ لكم أن تنعَموا فلا تباسوا أبداً).

كما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ أهلَ الجنةِ يترآءونَ أهلَ الغرفِ من فوقِهم كما تترآءونَ الكوكبَ الدرِّيِّ الغابرَ في الأفقِ من المشرقِ أو المغربِ لتفاضُلِ ما بينَهم) قالوا: يا رسولَ الله : تلكَ منازلُ الأنبياءِ لا يبلغُها غيرهُم. قال: (بَلى والذي نفسي بيدِه رجالٌ آمنوا با للهِ وصدَّقوا المرسلينَ).

كما روى مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يدخلُ الجنَّةُ أقوامٌ أفئدتُهم مثلُ أفئدةِ الطيرِ ).

كما روى مسلم من حديث أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : (إنَّ أَدْنى مقعَدِ أحدِكم من الجنةِ أن يقولَ له : عَنَّ ؛ فيتمنَّى ، ويتمنَّى . فيقولُ له : هل تمنَّيتَ ؟ فيقول : نعم. فيقول له : فإنَّ لكَ ما تمنَّيتَ ومثلَه معه ). وقوله عز وجل : ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ أي ورضا الله عز وجل عن المؤمنين أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم ، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى يقول الأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولوا : ومالنا لا نوضى يا ربُّ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربُّ وأيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربُّ وأيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً).

وقوله عز وجل: ﴿ ذلك هـ و الفـ وز العظيـم \* ﴾ أي هـ ذه الجنـة ونعيمها ورضوان الله على أهلها هو الظفر الأكبر بأعلى درجات الخير والفلاح والنجـاة والنجاح.

## قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِأَنَّهُمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ شَيْ ﴾.

هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ببذل الجهد في ردع الكفار والمنافقين والغلظة عليهم حتى يرجعوا إلى الله أو يكفوا شرهم عن الإسلام والمسلمين ، ويتوعد من استمر منهم على كفره أو نفاقه بأن مصيره إلى النار لتكون مأوى له ومنزلاً أبدياً سرمدياً وبئس المصير والمرجع مصيرهم ومرجعهم وقد كرر الله عز وجل هذا الأمر في كتابه الكريم مرتين حيث ذكره هنا وذكره في سورة التحريم حيث قال فيها : ﴿ يَا أَيُهَا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير \* ﴾

## قال تعالى :

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَالِةً فَإِن إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَالِةً فَإِن

يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمُّ وَإِن يَتَوَلِّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُّ فِي ٱلْآرُضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ إِنَّ ﴾.

هذا تشنيع على المنافقين وإعلان للناس بما تواطأ عليه المنافقون من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة في غزوة تبوك ، وفضح لما تكلموا به من كلمات الكفر ، وأن ديدنهم إذا سئلوا عما قالوا لجئوا إلى الأيمان الكاذبة الفاجرة. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك ؟ قال: كنا نُخْبَرُ أنهم أربعة عشر فإن كنتَ منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، وعَذَرَ ثلاثةً. قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حَرَّة فمشى فقال : إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوماً قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وفي لفظ لمسلم من حديث حذيفة رضي ا لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ فِي أُمِّتِي اثنا عشر منافقًا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثمانية منهم تكفيكهم الدَّبَيْلَةُ سراجٌ من نار يظهر في أكتافهم حتى يَنْجُمَ من صدورهم). قال النووي : وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار وإنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ. وقد قال البخاري في تفسير قوله عـز و جـل : ﴿ هـم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ﴾: حدثنا

إسماعيل بن عبدا لله قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال : حدثني عبدا لله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول : حزنت على من أصيب بالحرّة فكتب إليَّ زيد بن أرقم وبلغه شدةً حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ). وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار فسأل أنساً بعض من كان عنده فقال : هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا الذي أوفي الله له بأذَّنه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث: تكميل: وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليــح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب : سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير . فقال زيد: قد والله صدق ولأنت شر من الحمار. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحده القائل ، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ﴾ الآية ، فكان ما أنزل الله في هذه الآية تصديقاً لزيد اهـ. وهذا مرسل جيد وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه ، ولا مانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد اهـ.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وهمّوا بما لم ينالوا ﴾ ، أي وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فصان الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من غدرهم ولم يتحقق لهم ما أرادوا. وقوله عز وجل: ﴿ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ أي وما للرسول صلى الله عليه وسلم عندهم من ذنب إلا أن جعله الله عز وجل سبباً لغناهم . بما أفاء الله عز وجل ووسع عليهم من الغنائم ، وهذا من أساليب البلاغة المعروف بتأكيد المدح . بما

يشبه الذم كقوله عز وجل: ﴿ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا با لله العزيز الحميد ﴾ وكقول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقوله تبارك وتعالى : ﴿ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير \* له دعوة لهؤلاء المنافقين ليتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه ويخلصوا دينهم لله. وقد تاب الله عز وجل على ثلاثة منهم وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمانية منهم لن يتوب الله عليهم ولن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كما تقدم قريباً في حديث حذيفة عند مسلم. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ ومالهم في الأرض من ولى ولا نصير \* له أي ولا يجدون في الأرض أحداً ينجدهم ولا ينصرهم ولا يجلب لهم حيراً ولا يدفع عنهم شراً.

## قال تعالى :

﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَمَدُ ٱللهَ لَيْنَ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ عَلَوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَلَهُم مِّن فَضْلِهِ عَجُلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَا آعَلُومِ مَلْعَوْنَهُ بِمَا آخَلَفُوا ٱللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا فَا عَمَّدِهُ مِن فَضَلِهِ عَلَمُ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا فَا عَلَيْهُ فِي اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا فَا مَا عَلَيْهُ وَاللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا فَا مَعْ فَا مُن اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا فَا مَن اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا فَا مَن اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِمُ مَا وَعَلَيْهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَلَهُ وَاللّهُ مَا لَا مُن اللّهُ عَلَامُ اللّهُ مَا مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَدُوهُ وَبِمَا كَانُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا وَعَدِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

هذه صورة أخرى من صور المنافقين وديدن يلازمهم وهو سمة من سماتهم

وهو الغدر بالعهد سواء كان هذا العهد مع الله عز وجل أو مع أحد من خلقه. وفي هذا المقام بيان بأن بعض هؤلاء المنافقين عاهدوا الله عز وجل على أنه إذا أغناهم ووسع عليهم تصدقوا على الفقراء والمساكين وأنفقوا في سبيل الله فلما وسّع الله عز وجل عليهم غدروا بعهد الله فبخلوا بالمال الذي أعطاهم الله فلم يتصدقوا على فقير ولم يصيروا صالحين وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل الله عاقبة فعلهم السيئ نفاقـاً ومرضـاً ثابتـاً متمكنـاً من قلوبهم لا يفارق قلوبهم إلى يـوم يلقـون الله في الـدار الآخـرة فـلا تنشـرح صدورهم للتوبة حتى يموتوا وهم على نفاقهم بسبب هذه الجريمة المنكرة الي ارتكبوها وهي الغدر بعهد الله الذي عاهدوه عليه. وفي هـذا تحذير شديد من ارتكاب المعاصي مطلقاً وبخاصة الغدر بعهد الله وميثاقه لأن المعصية قد تجر المعصية حتى ينطبع على القلب فيعمى تماماً ولا تتسرب إليه أنوار الإيمان. وقد حذَّر الله عز وجل من الغدر بعهد الله وميثاقه حيث يقول : ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ﴾ ويقول عز وجل: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عـاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ الآية ، ويقول عز وجل في وصف أولي الألباب: ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ﴾ ويقول تبارك وتعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلف الوعد والغدر بالعهد من أبرز أمارات النفاق وعلاماته ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث إذا حـدّث كـذب وإذا وعـد أخلف وإذا اؤتمن خان ) زاد في رواية مسلم : ( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ). كما روى البخاري ومسلم من حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص

رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ).

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ﴿ أي ومن المنافقين من أقسم با لله لئن أعطانا الله مالاً ورزقنا من فضله وجوده لنسارعَنَّ إلى البذل في وجوه الخير وأعمال البر ولنحرصن على أفعال الصالحين من عباد الله فنلزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ﴾ أي فلما أعطاهم الله من فضله ووسع عليهم بخلوا بمال الله فلم ينفقوا منه شيئاً في أبواب الخير ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه ولم يكونوا صالحين وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانغمسوا في ضلالهم وشهواتهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه كه الآية أي فجازاهم الله على جريمتهم والغدر بعهدهم مع الله نفاقاً في قلوبهم وأورثهم هذا النفاق متمكناً من نفوسهم حتى يوافوا الله عز وجل يوم القيامة بهذا النفاق الذي يجعلهم في الدرك الأسفل من النار وذلك بسبب إخلافهم العهد الذي عاهدوا الله عليه وبسبب محانبتهم للصدق وانغماسهم في الكذب. وقوله عز وجل : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ اللهُ يَعْلَمُ سرهم ونحواهم وأن الله علام الغيوب \* أي أجهلوا أسماء الله الحسني وصفاته العلى فلم يعرفوا أن الله لا يخفي عليه شيء مما يكنونه في ضمائرهم أو يتناجون به ويتسارونه فيما بينهم وأنه عز وجل يعلم السر وأخفى وأنـه مـا يكـون مـن

بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا كما قال عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم علما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم \* .

#### قال تعالى:

هذا إعلان عن صورة أخرى من صور انتكاس المنافقين واندفاعهم في لمز المسلمين وعيبهم والسحرية منهم حيث ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يلمزون المسلمين وعيبهم والسحرية منهم حيث ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات فإن تصدق أحد من المسلمين بمال يسير على قدر جهده المنافقون: هذا مُراء وإن جاء أحد من المسلمين بمال يسير على قدر جهده وطاقته قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فلم يسلم منهم أحد لا من المكثرين ولا من المقلين ، وجهل هؤلاء أن الإنسان قد يتصدق بشق تمرة فيدفع الله بها النار عن وجهه يوم القيامة. وقد كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) كما رواه البحاري من حديث عدي بن حام رضي الله عنه ، وقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عَقِيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغيني عن صدقة

هذا ، وما فعل هذا الآخر إلا رياء ، فنزلت : ﴿ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ الآية. ومعنى قوله في الحديث : كنا نتحامل ، أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة لنتصدق. ومعنى : يلمزون ، يعيبون ويسخرون ويستهزئون. والمراد بالمطوعين هم الذين يتبرعون بالصدقة وهي ليست بواجبة عليهم. وأصل المطوعين المتطوعين ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : فأدغمت التاء في الطاء وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان أو غيره . وقوله : ﴿ والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ معطوف على المطوعين ، وأخطأ من قال: إنه معطوف على ﴿ الذين يلمزون ﴾ لاستلزامه فساد المعنى ، وكذا من قال : معطوف على المؤمنين لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا .عؤمنين اهـ

ومعنى: ﴿ لا يجدون إلا جهدهم ﴾ أي لا يجدون ما يجودون به إلا بجهد ومشقة على قدر طاقتهم ، ﴿ فيسخرون منهم ﴾ أي فيستهزئ هؤلاء المنافقون من هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين يجودون بقدر طاقتهم. وقوله عز وجل: ﴿ سخر الله منهم ﴾ أي جازاهم الله عز وجل جزاءً من جنس عملهم ، وهذا نظير قوله عز وجل: ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون \* الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون \* ﴾ وكما تقدم قريباً في قوله عز وجل : ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ وقد ذكرت في تفسير سورة البقرة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شر فهذا إذا كان على وجه حجد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم ، وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلاً حسناً قال الله تعالى : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خَلُوا كان علي حما وإذا خَلُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خَلُوا

إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون \* الله يستهزئ بهم ﴾ فإن الجزاء من جنس العمل اهر. وقوله عز وجل: ﴿ ولهم عذاب أليم \* أي وللمنافقين عقاب مؤلم في الدرك الأسفل من النار.

### قال تعالى :

﴿ اَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَنَّهُ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ أِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَنَّهُ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ صَكَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ شَبِي لَكُمْ فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَقُومَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

هذا قطع لأطماع المنافقين فيما كانوا يحاولونه من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مع علمهم بكفر بواطنهم وإنما أرادوا التمويه على المسلمين بأنهم إذا طلبوا الاستغفار لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دليلاً على أنهم مسلمون مؤمنون ، كما قال عز وحل : ﴿ سيقول لك المحلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ﴾ فأعلن الله عز وحل هنا أن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. والأمر في قوله عز وحل : ﴿ استغفر لهم ﴾ معناه الخبر تقديره : أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ، فالمقصود التسوية بين الاستغفار وعدمه كما قال عز وحل في سورة المنافقون : ﴿ سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين \* ﴾ فالاستغفار لهم وعدمه سيان. وقد روى البحاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إني وقد روى البحاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إني

وهو إشعار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن استغفاره للمنافقين لا ينفعهم.

وقوله تعالى: ﴿ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين \* ﴾ تعليل لعدم انتفاعهم باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك هو بسبب كفرهم بالله ورسوله وأن الله عيز وجل لا يسدد هؤلاء المنافقين ولا يعينهم بسبب كفرهم وفسقهم.

## قال تعالى :

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَهِدُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ فَي فَلِينَ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَي فَإِن كَانُواْ يَفْقَهُونَ فَي فَلْ لَا طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن تُوسُولُواْ مَعَ عَدُواً إِن كُلِينِينَ فَي اللَّهُ عِلَى مَا كَانُواْ مِعَ مَدُواً إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن لَهُ وَلِينَا فَي عَدُواْ مَعَ عَدُواْ إِلَيْ اللَّهُ عَلْ لَن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن لَقَالُواْ مَعَ عَدُواْ إِلَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَا اللَّهُ اللَّه

بيان لحال المنافقين المتخلفين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومآلهم وأنهم قد امتلأت قلوبهم سروراً وابتهاجاً بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج ولو كانت لهم عقول يعرفون بها أسباب سعادتهم لامتلأت نفوسهم حزنا وحسرة ، ولكنهم لانتكاس فطرتهم سروا بما يضرهم وكرهوا ما ينفعهم من الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس و لم يكتفوا بتخاذلهم بل صاروا يخذلون من يتمكنون من تخذيله ويقولون لهم : لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن

الحر شديد حيث كان الخروج إلى غزوة تبوك في شدة الحر فوبخهم الله عز وجل وتوعدهم بعذاب جهنم ، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بـأمر لا يتنازع فيه اثنان من ذوي العقول وهو المقارنة بين حرارة الصيف التي يعتذرون عن الخروج بسببها وبين حرارة نار جهنم التي أعدت للمتخلفين المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبين لهم أن فرحهم وضحكهم لتخلفهم أمده قليل وأن حزنهم وبكاءهم لن ينقطع وهم في نار جهنم. كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم إذا ردَّه الله إليهم بعد غزوة تبوك وطلبت جماعة من هؤلاء المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في صحبته إذا خرج للغزو مرة أخرى بأن الله عز وجل قد حرمهم من شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وأنهم لـن يخرجوا معـه صلى الله عليه وسلم أبداً ولن يقاتلوا معه عدواً ، وفي هذا إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغزو بعد غزوة تبوك. وقد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ أَحْرِجِهِ الذين كَفُرُوا ثَانِي اثْنِينَ إِذْ هِمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ إلى ما تضمنه قوله عز وجل في سورة الفتح : ﴿ قُلُ لَلْمَحْلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَـوم أُولِي بِأُس شَـديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً ﴾ الآية من أن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء الأعراب بأن الله سيتيح لهم فرصة الغزو في سبيل الله وسيدعوهم ولي أمر المسلمين - وهو أبـو بكـر رضـي الله عنه - لقتال قوم أشداء فإن يطيعوا هذا الداعي يسعدوا وإن يتولوا عنه كما تولوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم يشقوا.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فرح المخلفون بمقعدهـ م خلاف رسول الله ﴾

أي سُرٌّ هؤلاء المنافقون بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الخروج إلى تبوك وقعودهم مع نسائهم وذراريهم مشاقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وكرهـوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ أي وأبغضوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحر ﴾ أي وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذهبوا معه إلى تبوك لأن الحر شديد. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ قل نار جهنم أشد حراً ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى حراً مما فررتم منه من الحر بل هي أشد حراً من النار التي توقدونها وتطبحون عليها إذ نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، فقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية ، فقال: فُضِّلت عليها بتسعة وستين جزءاً ). كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً ). كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه ).

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ لو كانوا يفقهون ﴾ أي لو كانوا يفهمون

ويعقلون ذلك ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فلْيضحكوا قليلاً ولْيبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون \* ﴾ قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ﴿ فليضحكوا قليلاً ﴾ لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد اها أي فليس أمراً بالضحك ولا بالبكاء أي إنهم سيضحكون قليلاً ولو ضحكوا بقية عمرهم فهو قليل بالنسبة إلى ما سيلقونه من عذاب النار وهو لا ينقطع أبداً وسيبكون كثيرا في نار جهنم حيث لا ينتهي حزنهم فيها بما اقترفوا من النفاق والمعاصي وقد كان بعض السلف لا يكاد يضحك ، وقد قال بعض الشعراء:

تقول مالك لم تضحك وقد نظرت عيناك مُضحِك ثكلي ذات أفكار فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط ، فقال: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال : (عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) ، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه ، غَطّوا رءوسهم ولهم خنين. قال النووي رحمه الله : (الجنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف).

وقوله عز وجل: ﴿ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للحروج فقل لن تخرجوا مَعِي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين \* ﴾ أي فإن ردّك الله من تبوك إلى جماعة من المنافقين

المتخلفين في المدينة وأعلنوا لك استعدادهم للخروج معك مستقبلاً في الغزو فقل لهم: لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً فقد ضيعتم على أنفسكم شرف الغزو معي حيث رضيتم بالقعود أول مرة أي عندما دعوتكم للحروج معي إلى تبوك فاقعدوا مع الخالفين أي الفاسدين. يقال: فلان خالفة أهله إذا كان فاسداً فيهم ، كما يقال: خلف اللبن أي فسد بطول المكث في السقاء. كما وبخهم مرة أخرى فقال: ﴿ رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ أي النساء ورجع في قوله عز وجل: ﴿ فإن رجعك الله ﴾ هي المتعدية ومصدرها الرجع ومضارعها يرجع بفتح الجيم بخلاف رجع اللازم كما تقول: رجعت إلى المسجد فإن مصدرها الرجوع ومضارعها بكسر الجيم.

وقد أشار الله تبارك وتعالى في سورة الفتح إلى تحريم محروج المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ﴿ سيقول المخلفون إذا انطلقت إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قبل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بيل تحسدوننا بيل كانوا لا يفقهون إلا قليلا \* ولعل المراد بقوله عز وجل: ﴿ كذلكم قال الله من قبل ﴾ هو قوله عز وجل في هذا المقام من سورة التوبة: ﴿ قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً ﴾ وسورة الفتح وان كانت نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة فإنه لا مانع من أن تكون هذه الآية منها قد نزلت بعد غزوة تبوك لما علم من أن بعض مانع من أن سورة المزمل من أول السور زولاً على رسول الله صلى الله عليه أهل العلم بأن سورة المؤمل من أول السور نزولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صدر سورة العلق وسورة المدثر ومع ذلك فإن الآية الأحيرة من سورة المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها: ﴿ وآخرون يقاتلون في سورة المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها: ﴿ وآخرون يقاتلون في سورة المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها: ﴿ وآخرون يقاتلون في سورة المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها: ﴿ وآخرون يقاتلون في المورة المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها: ﴿ وآخرون يقاتلون في المورة المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها: ﴿ وآخرون يقاتلون في المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها : ﴿ وَآخرون يقاتلون في المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها : ﴿ وَآخرون يقاتلون في المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها : ﴿ وَآخرون يقاتلون في المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عن المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عليه المؤمل قد نزلت بالمدينة لقوله عن المؤمل قد نزلت بالمؤمل و نزلت بالمؤمل و نزلت بالمؤمل و نواند بالمؤمل و نواند بالمؤمل و نواند بالمؤمل و

سبيل الله في وقد أجمع المسلمون على أن القتال لم يشرع إلا بالمدينة. وليس قولهم للمؤمنين : ذرونا نتبعكم هو توبة من تخلفهم عن تبوك وإنما هو تأكيد لخشعهم وحرصهم على الغنيمة إذا كانت سهلة المأخذ.

### قال تعالى :

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ فَيَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

هذا نهي عن الصلاة على المنافقين والكافرين وتحذير من القيام على قبورهم عند الدفن وإن كان سبب نزول هذه الآية في شأن الصلاة على عدو الله رأس المنافقين عبدا لله بن أبي ابن سلول لعنه الله وقد كان من المثبطين عن الخروج إلى تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الذين فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة أصيب عدو الله عبدالله بن أبي بمرض استمر عشرين يوما كان ابتداؤها من ليالي بقيت من شوال وتوفي في ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة ، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : لما توفي عبدالله بن أبي جاء ابنه عبدالله ابن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يُكَفِّنُ فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال الله عليه وسلم فقال يعليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا

ا لله عليه وسلم: إنما خُيّرني الله فقال: ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ﴾ وسأزيده على السبعين. قال: إنه منافق. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : ﴿ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . ومعنى قوله في الحديث : ( وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ) أي نهاك ربك أن تدعو له وتستغفر له كما جاء بهذا اللفظ في الرواية الثانية عن ابن عمر رضى الله عنهما حيث قال : وقد نهاك الله أن تستغفر لهم وهذا لابد منه لأن النهي عن الصلاة على المنافقين لم ينزل إلا بعد الصلاة على عبدا لله بن أبي. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( لما مات عبدالله بن أبى ابن سَلُول دُعِي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتُبْتُ إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أُبَى وقد قال يـوم كـذا: كذا وكذا ؟ قال : أُعَدُّ عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أُخُر عني يا عمر . فلما أكثرت عليه قال : إنى خُيِّرتُ فاحترت ، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآية من براءة : ﴿ ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ﴾ إلى قوله : ﴿ وهم فاسقون \* ﴾ قال : فعجبت بعد من جُرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ورسوله أعلم. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث جابررضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبدا لله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه اهـ ولا شك أن هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سياسة

شرعية لتطييب قلب ولده عبدا لله بن عبدا لله بن أبي كما أن فيه إشارة إلى أن قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وريقه لا ينفع من مات على غير الإسلام.

## قال تعالى :

﴿ وَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنيا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَلَا تَعَالِمُ مَا فِي ٱلدُّنيا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَلَا يَعَالِمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم مِهَا فِي ٱلدُّنيا

هذا تأكيد لقوله عز وجل في الآية الخامسة والخمسين من هذه السورة المباركة حيث قال عز وجل: ﴿ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون \* ﴾ فهاتان الآيتان من المتشابه المثاني الذي ذكره الله عز وجل بقوله: ﴿ الله نَزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ﴾ وليس هذا تكريراً مجرداً بل كل آية من الآيتين قد اشتملت على إشارات بلاغية تنبه إلى إعجاز القرآن حيث اقترنت جملها مجروف تناسب مقام كل واحدة من الآيتين وتنادي ببلاغته وأنها في الذروة في مقامها التي سيقت فيه ، فقد قال في الآية الأولى : ﴿ فلا تعجبك ﴾ بالفاء وقال هنا : ﴿ ولا تعجبك ﴾ بالواو والفرق بينهما أنه عطف الآية الأولى على قوله: ﴿ ولا ينفقون إلا وهم كارهون \* ﴾ وصفهم بكونهم كارهين للإنفاق لشدة المحبة للأموال والأولاد فحسن العطف عليه بالفاء في قوله : ﴿ فلا تعجبك ﴾ وأما في هذه الآية فليس في الآية التي قبلها ذكر للإنفاق فكانت مستأنفة لا تناسبها الفاء وإنما يناسبها الواو التي للاستئناف. وقال تعالى في الأولى : ﴿ فلا تعجبك

أموالهم ولا أولادهم ﴾ وأسقط حرف ( لا ) هنا فقال : ﴿ وأولادهم ﴾ والسبب أن حرف ( لا ) دخل في الآية لزيادة التأكيد ليدل على أنهم كانوا معجبين بالأموال والأولاد وإعجابهم بالأولاد أكثر وفي إسقاط حرف ( لا ) هنا إشعار بتساويهما وعدم الفرق بينهما حيث اختلفت الحالتان. وقال تعالى في الآية الأولى : ﴿ إنما يريد الله ليعذبهم ﴾ بحرف اللام وقال هنا : ﴿ إنما يريد الله أن يعذبهم ﴾ بحرف اللام وقال هنا : ﴿ إنما يريد الله أن عرسها أنسب في هذا المقام ، ولاشك أن اللام و ( أن ) يتعادلان فتأتى إحداهما مكان الأخرى ، كما قال عز وجل : ﴿ وما أمروا إلا أن يعبدوا الله. وكما قال عز وجل عز وجل : ﴿ وبالله ليبين لكم ﴾ وقال : ﴿ والله يريد أن يتوب عليكم ﴾ وقال تعالى في الآية الأولى : ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ وقال هنا ﴿ في الدنيا ﴾ فهذه وقال تعالى في الآية الأولى : ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ وقال هنا ﴿ في الدنيا ﴾ فهذه التصاريف البلاغية تلفت الانتباه إلى أن هذا القرآن العظيم قد أحكمت آياته ثم

# قال تعالى :

الله ورَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الِيمُ فَيْ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ فَي وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجِمَلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَاعْمُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ فَي .

هذا بيان لأخلاق حزب الشيطان من المنافقين وأخلاق حزب الرحمن من المؤمنين يوضح فيه نكوص المنافقين عن الجهاد في سبيل الله وأنهم إذا دُعُوا إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد سارعوا إلى الاعتذار بالأعذار الكاذبة والاستئذان في القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حزب الرحمن يسارعون إلى الجهاد في سبيل الله ويبذلون أموالهم وكل نفيس لديهم فأعد الله لهم الخيرات والنعيم المقيم في جنات النعيم ، وأشار عز وحل إلى أنه لا يقعد عن الجهاد لغير عذر إلا الذيس كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعرض عز وحل صورة مشرقة للمؤمنين العاجزين عن الجهاد لعدم قدرتهم على السفر بسبب عدم وجود ما يحملهم إلى أرض الجهاد وأنهم لما حاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم وقال لا أحد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقونه ويعينهم على الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومعنى قوله عز وحل: ﴿ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا با لله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين \* ﴾ أي وإذا أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة يأمر فيها

المنافقين بالإيمان با لله والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج معه في الغزو سارع أغنياء المنافقين وهم أولوا الطول منهم القادرون على القتال بأموالهم وأنفسهم واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف وقالوا اتركنا وأذن لنا في القعود مع نسائنا وذرارينا ، وهذا شبيه بقوله عز وحل : ﴿ ويقول الذين آمنوا لولا نُزّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نَظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم \* طاعة وقول معروف فإذا عَزَمَ الأمرُ فَلُو صَدَقُوا الله لكان خيرا لهم \* وفي قوله عز وحل : ﴿ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ﴾ إعلان بأنهم بلغوا الغاية في الجبن والهلع فهم إذا وقع الحرب كانوا أحبن الناس وإذا لم تكن حرب كانوا أكثر الناس كلاما وأطولهم ألسنة كما قال عز وجل : ﴿ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغْشَى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة تدور أعينهم كالذي يُغْشَى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ﴾ وهم كما قال الشاعر:

أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظةً وفي الحرب أشباه النساء الفوارك ومعنى قوله عز وجل: ﴿ رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ أي أحب هؤلاء المنافقون لأنفسهم أن تنحط رجولتهم وأن يرضوا بأن يكونوا كالنساء وقد حلبت لهم هذه المعاصي انطماس ضمائرهم فختم الله على قلوبهم فلا يفقهون شيئاً ولا يعقلون أسباب السعادة ولا أسباب الشقاؤة. وقوله عز وجل: ﴿ لكن الرسول والذين آمنوا معه حاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون \* أعد الله لهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم \* بعد ذم المنافقين على من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم \* بعد ذم المنافقين على

نكولهم وتخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاهم بأخس صفات الرجولة شرع في الثناء على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الذين يسارعون إلى الجهاد ويبذلون أموالهم وأنفسهم ووعدهم عز وجل بالخيرات وهي منافع الدارين من النصر والغنيمة في الدنيا والقرار في الفردوس الأعلى وجنات النعيم وأنهم هم الفائزون وأنه أعد لهم جنات تحري من تحتها الأنهار يخلدون فيها لا يريمون منها ولا يتحولون عنها وأنهم لذلك فازوا فوزاً عظيماً ونجحوا نجاحاً كبيراً ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ، بيان بأن الأعراب الذين كانوا يسكنون حول المدينة لم يكونوا سواء فمنهم من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا للخروج لغزو الروم في تبوك فبالغ في الاعتذار ليتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشف نفاقه وظهر انه مكذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوعد الله الذين أجرموا منهم فقال: ﴿ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم \* أي سيقع بالكافرين منهم عذاب أليم وعقاب موجع. وفي قوله عز وجل ﴿ منهم ﴾ إشعار بأن بعض المعذرين تخلف كسلاً وبعضهم تخلف كفراً أما من قعد عن الجحيء والاعتذار فقد نص الله عز وجل هنا على أنهم كانوا كافرين مكذبين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم كاذبين في دعواهم أنهم مؤمنون بالله وبرسوله صلى اله عليه وسلم.

وقوله عز وجل: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذيب لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله

غفور رحيم \* ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أَلاُّ يجدوا ما ينفقون ﴾ بيان بأصحاب الأعذار المقبولة التي تبيح لأصحابها التخلف ولا حرج عليهم ، بل قد يشركهم الله عز وجل في أجر الغزاة والجحاهدين. فقد روى البحاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أقواماً خَلْفَنَا بالمدينة ما سلكنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العُذرُ ). كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدا لله الأنصاري رضى الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال : ( إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديــا إلا كـانوا معكـم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شَركُوكُم في الأجر). قال ابن كثير رحمـه الله في تفسير هذه الآية: ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال فذكر منها ما هو ملازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في الـتركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ومنه العمى والعرج ونحوهما ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عَنَّ له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا ولهذا قال: ﴿ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم \* الهـ وقوله عز وجل: ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ﴾ الآية . أي ولا حرج على الذين إذا ما جاءوك ليطلبوا منك أن تحملهم معك إلى غزوة تبوك وقلت لهم: لا أجد ما أحملكم عليه فانصرفوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق أبسي بردة

عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحُمْلان إذْ هم معه في جيش العسرة ( وهي غزوة تبوك ) فقلت: يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر . فرجعت حزيناً من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه عليَّ. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سُوَيعَة إذ سمعت بالالا ينادي: أي عبد الله بن قيس، فأجبته. فقال : أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ( ابتاعهن حينئذ من سعد ) فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله (أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى : فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ، ومَنْعَهُ في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك ، لا تظنوا أني حدثتكم شيئاً لم يقله ، فقالوا لي : إنك عندنا لُصَدَّقٌ ، ولنفعلَنَّ ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعدُ فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم: فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لا يبارك لنــا. فرجعنــا إليــه فقلنا: يا رسول الله ، إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله ؟ قال : إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها حيراً منها إلا أتيت الذي هو حير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل.

## قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَةُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْتَذِرُونَ اللّهُ مِن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ هُمْ قَدْ نَبَانَا اللّهُ مِن إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قَلَ لاَ تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللّهُ مِن اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمْ تُردُونَ إِلَكَ عَلِمِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ وَالشّهَالَةِ قَنُهُمْ وَمَلُونَ إِلَيْهِ لَكُمْ إِنَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمْ تُردُونَ اللّهُ لَكُمْ إِذَا الْقَالَمْتُمْ وَاللّهُ لَكُمْ مِن اللّهُ لَكُمْ إِنَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

بعد أن بين الله عز وجل أنه لا لوم ولا عقوبة ولا سبيل للمؤاخذة على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم و لم يرجفوا بالناس و لم ينبطوهم ووصفهم عز وجل بأنهم محسنون في حالهم هذا ، ردَّ الملامة والمؤاخذة على الذين يستأذنون في القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل غنى وطول وسعة وقدرة وانحطت أخلاقهم وأساءوا حيث رضوا بأن يجلسوا مع الخوالف من النساء في البيوت ويتركوا الغزو فختم الله على قلوبهم عما اكتسبوا من المعاصي والذنوب

فهم قد جهلوا سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة ، وأنهم جبناء رعاديد يعتمدون في الدفاع عن أنفسهم على الكذب واختلاق المعاذير وتأكيد كذبهم بالأيمان الكاذبة الفاجرة ، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن لا يقبلوا اعتذارهم ويخبروهم بأن الله عز وجل كشف سرهم وفضح أمرهم، وسيرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عملهم فيما يستقبلون من الأيام هل يتوبون إلى الله ويذكرون ويرجعون عن نفاقهم أو يستمرون على ضلالهم وغيهم وأنهم لابد ميتون مفارقون لهذه الحياة الدنيا موقوفون بين يدي عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر والعلانية ولا تخفى عليه خافية فيوبخهم على ما اقترفوا من الكفر والنفاق ويجازيهم على ما اكتسبوا أسوأ الجزاء في نار الجحيم ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قبل رجوعهم من تبـوك بـأن هـؤلاء المنافقين سيسارعون إلى الحلف بالأيمان الكاذبة لتكفوا عن تأنيبهم إذا رجعتم إليهم ويأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعرضوا عنهم فلا يؤنبوهم لعل ترك تأنيبهم بعد إخبارهم بسوء أعمالهم يؤثر في نفوس بعضهم فيتوبون إلى الله ويؤمنون بالله ورسوله وينحرطون في سلك المؤمنين ظاهرا وباطناً ، ولاشك أن هذا الأسلوب التربوي قد أثر في نفوس الكثيرين منهم فدخلوا في دين الله و لم يستمر على نفاقه إلا اثنا عشر رجلا منهم.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء \* ﴾ أي إنما الملامة والمؤاخذة على الذين يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في القعود من الغزو وهم أهل غنى وطول وسعة وقدرة بدنية على الغزو . وقوله عز وجل : ﴿ إنما ﴾ للمبالغة في التأكيد لا لإفادة الحصر ، فمن ارتكب حداً من حدود الله أو معصية توجب التعزير من المنافقين أو غيرهم من

المؤمنين استحق المؤاخذة وعوقب بما شرع الله عز وجل لمؤاخذته من العقوبة. وقوله عز وجل: ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون \* مو شبيه بالآية السابعة والثمانين من هذه السورة ، غير أنه في هذا المقام جعله جزء آية ، وفي الآية السابعة والثمانين جعله آية كاملة. كما أنه في المقام الأول قال: ﴿ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ وفي هذا المقام قال: ﴿ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون \* ﴿ وهذا لون من التصريف البلاغي فحذف الفاعل في المقام الأول وبني الفعل لما لم يسم فاعله ، وفي المقام الثاني سمى الفاعل فبنى الفعل لما سمى فاعله. وفي المقام الأول قال: ﴿ فهم لا يفقهون \* فسلب منهم الفقه والفهم وفي المقام الثاني سلب منهم العلم ، وهذا شبيه بقوله عز وجل في سورة (المنافقون): ﴿ هـم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا و لله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون \* يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون \* الله فنفى عنهم الفقه أولا ثم نفي عنهم العلم ثانياً ، ولاشك أنه لو نفي العلم أولاً لم يكن لنفي الفقه بعد ذلك معنى ، لأن نفي العلم يقتضي نفي الفقه بخلاف نفي الفقه فإنه لا يقتضي نفي العلم فمن انتفي عنه العلم التحق بالدواب والأنعام وحرج من سلك أهل الإدراك والعقل الإنساني.

وقوله عز وجل: ﴿ قبل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ﴾ بتوجيه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: لا تعتذروا لن نؤمن لكم ، مع أن صدر الآية كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حيث كانوا يعتذرون له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لكنه لما كان الجواب من وظيفته

هو صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ قل لا تعتذروا ﴾.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أحباركم ﴾ أي نصدقكم على ما تقولون فقد أحبرنا الله عز وجل من أحباركم وأعلمنا بحقيقة أمركم وما كُنّته صدوركم. والتعبير بمن في قوله عز وجل: ﴿ من أحباركم ﴾ لأن دأب الكرام إذا عاتبوا لا يستقصون. كما أشار إلى ذلك قوله عز وجل في سورة التحريم: ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض ﴾. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ هو دعوة المنافقين إلى التوبة إلى الله وإخلاص العمل لله وحده مع التهديد بفضحهم إذا استمروا على نفاقهم ثم مردهم إلى الله عز وجل ووقوفهم بين يديه يوم القيامة. ومعنى ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون \* أي فيخبركم بما أعلنتم وأسررتم من أعمالكم فيحازيكم بما عملتم ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يـره \* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره \* ﴾.

وقوله عز وجل: ﴿ سيحلفون با لله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون \* ﴾ إلى: ﴿ الفاسقين ﴾ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم إنهم رجس أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي من الآثام والخطايا ، وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم ﴿ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ أي الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها

من ححرها للإفساد ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها اهر وقد قال البخاري في صحيحه في تفسير سورة التوبة: باب قوله: ﴿ سيحلفون با لله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ حدثنا يحي حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله أن عبدالله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذّبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أُنْزِلَ الوحي: ﴿ سيحلفون با لله لكم إذا انقلبتم إليهم ﴾ إلى ﴿ الفاسقين ﴾ اهـ

## قال تعالى :

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ أَقَا وَأَجْدَرُ أَلَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَىٰ رَسُولِةٍ وَٱللّهُ عَلِيمُ حَكِمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ عَلَىٰ رَسُولِةٍ وَٱللّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ فَي وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِدُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَ عِندَ ٱللّهِ وَصَلُوَتِ يُومِنُ إِللّهِ وَٱلْمَا فَرُبَةُ لَهُمْ اللّهَ فَو يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَ عِندَ ٱللّهِ وَصَلُوتِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَ عِندَ ٱللّهِ وَصَلُوتِ وَيَتَخِدُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَ عِندَ ٱللّهِ وَصَلُوتِ الرّسُولِ أَلا إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدَخِلُهُمُ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَي وَمُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَرُحْمَتِهِ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَي اللّهُ عَنْ وَحُمْتِهِ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَي اللّهُ عَنْ وَحُمْتِهِ إِنَّا اللّهَ عَنْ اللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَي اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَي اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَلَهُ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللله

هذا بيان بتفاوت الناس في الكفر والنفاق ، وأن الأعراب هم أشد الناس كفراً ونفاقاً وأقلهم معرفة بالعلوم الشرعية المنزلة من الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والأعراب هم سكان البادية والعرب هم المتكلمون

باللغة العربية سواء كانوا من سكان البادية أو الحاضرة. قال في المصباح: وأما الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب، الواحد أعرابي بالفتح أيضا وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد للكلأ، وزاد الأزهري فقال: سواء كان من العرب أو من مواليهم فمن نزل البادية وحاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء اه وقال في مختار الصحاح: البدو: البادية وهي ضد الحاضرة اه.

والمقصود من قوله عز وجل: ﴿ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ﴾ الآية يعني جنس الأعراب لا كل الأعراب لقوله عز وجل بعد ذلك : ﴿ ومن الأعراب من يؤمن با لله واليوم الآخر ﴾ الآيـة. وقـد أخـبر الله تعـالي أن في الأعـراب كفـاراً ومنافقين ومؤمنين . وقال أبو السعود العمادي في تفسيره : ﴿ أَشُدْ كَفُراً ونفاقاً ﴾ من أهل الحضر لجفائهم وقسوة قلوبهم وتوحشهم ونشأتهم في معزل من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم ، وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كما في قوله تعالى : ﴿ وكان الإنسان كفوراً ﴾ إذ ليس كلهم كما ذكر على ما ستحيط به خبراً اه.. ولا شك أن الأصل في الأعراب هو التنقل والارتحال طلباً للمراعى والتماساً للعشب لرعى مواشيهم ، أما من استقر منهم في مكان لا يرتحل منه وتقرى فيه وصار ذا جماعة في هذا المكان فإن اسم الأعرابية يزول عنه لزوال سببه كما فعل الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله حين جعل للبادية هِجَراً يسكنونها وابتنى لهم أبناؤه المساجد والمدارس واجتمعوا فيها بالعلماء ، فقد أصبحوا من سكان القرى لا من أهل البادية.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴾ أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وتذييل الآية بقوله: ﴿ والله عليم حكيم ﴾ للتأكيد على علمه وحكمته في تقسيم الأرزاق بين الناس في العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق واللين والشدة. وليس لقائل أن يقول: إذا كان الأعراب جاهلين بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يصح الاحتجاج بألفاظهم من شعر ونثر، فإن الجواب هو أن العلماء لا يحتجون بلغتهم في بيان الأحكام الشرعية بل يحتجون بألفاظهم في بيان معاني الألفاظ، لأن القرآن نزل بلغتهم وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلسانهم.

وقوله عز وجل: ﴿ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر ﴾ أي ومن أهل البادية منافقون يعتبرون نفقتهم التي ينفقونها في جهاد الكفار أو في معونة المسلمين أو في بعض ما ندب الله عباده إليه مغرما أي غرامة لا يرجون لها ثواباً ولا يدفعون بها عن وجوههم يوم القيامة عقاباً لكفرهم بالله ورسوله ، بل يعتبرون ذلك خسراناً وهلاكاً للأموال مشتق من الغرام وهو الهلاك ومنه قوله عز وجل: ﴿ إن عذابها كان غراماً ﴾. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وينتظر أن تحل بكم الدوائر وتنقلب عليكم الأيام فيتخلصوا منكم. والدوائر جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة وأصلها ما يحيط بالشيء مطلقاً.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ عليهم دائرة السَّوء ﴾ هي جملة معترضة للدعاء على هؤلاء الأعراب المنافقين المتربصين دوائر السوء بالمؤمنين ، أي أحاطت بهم وانقلبت عليهم الأيام ودار عليهم العذاب والهلاك لا عليكم أيها المؤمنون فأنتم

أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم جند الله وقد وعد الله جنده بالنصر كما قال عز وجل: ﴿ إنهم لهم المنصورون \* وإن جندنا لهم الغالبون \* الله ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم \* بيان بأن الأعراب ليسوا سواء، فمنهم المنافق ومنهم المؤمن المستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما بيّن فريق المنافقين من الأعراب ، ذكر فريق المؤمنين منهم. ومعنى قوله عز وجل ﴿ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ الآية أي ومن أهـل الباديـة مـن يؤمن بالله واليوم الآخر ويَعُدُّ ما ينفق في سبيل الله وجهاد أعدائه ومعونة المسلمين قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل رجاء أن يدفع الله بها النار عن وجهه يوم القيامة ورجاء دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقة ينفقها في سبيل الله دعـا له بخير واستغفر له ، فقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدا لله بن أبي أوفى قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى). وكما سيأتي في قوله عز وجل: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته الآية أي ألا إن ذلك حاصل لهم ﴿ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم \*.

قال تعالى:

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم وَالسَّبِقُونَ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجَدِي تَحْتَهَا وَإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجَدِي تَحْتَهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

بعد أن ذكر الله عز وجل ما تميز به جنس الأعراب من شدتهم في كفرهم ونفاقهم وجهلهم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فريقاً من منافقي الأعراب ثم ذكر فريقا من مؤمني الأعراب وما وعد الله به من إدخالهم في رحمته ، ذكر هنا فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سواء كانوا من أهل البادية كأبي ذر الغفاري الذي كان يسكن البادية قبل هجرته ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا من سكان الحاضرة من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وغيرهم من سكان القرى والريف والمدن. وقد ذكر الله عز وجل هنا أنه رضى عنهم ورضوا عنه ووعدهم بجنات تجري تحتها الأنهار يسكنون فيها أبدأ لا يريمون منها ولا يتحولون عنها وأنهم فازوا الفوز العظيم. والمراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم من هاجر الهجرتين أو صلى للقبلتين أو شهد بدراً أو شهد بيعة الرضوان في الحديبية. وأفضل السابقين على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد سأل الشعبي ابن عباس رضي الله عنهما عن أول الناس إسلاماً فقال : أبو بكر ، أو ما سمعت قول حسان رضى الله عنه :

إذا تذكرت شجواً من أحي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا

خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا

ثم بقية الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرون بالجنة ثم البدريون ثم أصحاب غزوة أحد ثم أهل بيعة الرضوان. وقد بين الله عز وجل فضل من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل فقال عز وجل: ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله . يما تعملون خبير \* ﴾.

ومعنى قوله عز وجل : ﴿ والذين اتبعوهم بإحسان ﴾ أي والذين اتبعوا السابقين الأولين بإحسان ونهجوا منهجهم وأحبوا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم أجمعين. وقد أكد الله عز وجل ما تضمنته هذه الآية في مواضع من كتابه الكريم حيث قال عز وجل في سورة الحشر : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون \* والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون \* والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم \* . فقوله عز وجل : ﴿ والذين اتبعوهم بإحسان ﴾ يشمل كل من جاء بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ونهجوا منهجهم وسلكوا سبيلهم واستغفروا لهم وأحبوهم من قلوبهم ، وهو شبيه بقوله عز وجل: ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم \* ﴿ وقد أعمى الله

بصائر أهل الأهواء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما الشيخين الجليلين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويسبون ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنهما علماً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف على حبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فرجف بهم فضربه برجله وقال: (اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان ) كما رواه البحاري. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أحد من أصحابه فقال كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم: ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيبه ). لكن أهل الأهواء انعكست عقولهم وانتكست قلوبهم فصاروا يتلذذون بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر أن رجلاً من أهل الأهواء طعن في بعض أصحاب رسول الله بحضرة أحد علماء السلف فقال له: ادن مني . فدنا منه ، فقال لـه: هـل أنت من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ؟ فقال هذا المنحرف عن الدين الحق: لا. فقال له الشيخ : هل أنت من الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ؟ قال : لا. فقال له الشيخ : وأنا أقسم با لله أنك لست على منهج الذين جاءوا من بعدهم لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا وأنت تسبهم وتلعنهم وقد امتلاً قلبك غِلاً عليهم.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ أي أحبهم الله عز وجل وأحبوا الله عز وجل. وقوله عز وجل : ﴿ وأعد لهم جنات تجري

تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم \* الله قد لوحظ أن الله تبارك وتعالى وصف الجنات في سورة التوبة فقال في الآية الثانية والسبعين : ﴿ وعد ا لله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ و لم يقل: ﴿ أبداً ﴾ ، ثم ذيل الآية بقوله : ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ فجاء بلفظ (من) قبل ( تحتها ) وجاء بالضمير المؤكد بعد قوله : ( ذلك ). كما ذكر وصف الجنة في الآية التاسعة والثمانين فقال: ﴿ أعد الله لهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم \* فأتى بكلمة (من) قبل (تحتها) ولم يأت بالضمير بعد قوله: (ذلك) فقال: ﴿ ذلك الفوز العظيم \* وقال في هذا المقام من سورة التوبة: ﴿ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم \* فلم يأت بكلمة ( من ) قبل قوله : ( تحتها ) وجاء بكلمة : ( أبداً ) بعد قوله : ( خالدين فيها ). وقال تبارك وتعالى في الآية الحادية عشرة بعد المائة: ﴿ وذلك هو الفوز العظيم \* فقال: (وذلك) وجاء بالضمير المؤكد فقال: ﴿ هو الفوز العظيم ﴾ كما لوحظ أن كلمة: (من) لم تحذف مع قوله: (تحتها) في أي مقام آخر من القرآن الكريم غير هذا المقام كما أنه جاء في ثلاثة مقامات فقط قوله: ﴿ من تحتهم الأنهار ﴾ أحدها في سورة يونس عند قوله عز وجل: ﴿ إِنْ الذِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تحري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم \* وثانيها في الآية الثالثة والأربعين من سورة الأعراف عند قوله عز وجل : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل تحري من تحتهم الأنهار ﴾ الآية ، وثالثها في سورة الكهف عند قوله عز وجل: ﴿ أُولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك الآية ، وأعاد الضمير في هذه المقامات الثلاث لأهل الجنة ، أما سائر المقامات الأخرى فقد أعاد الضمير فيها إلى الجنة فقال : (تحتها) أو ( من تحتها ) وهذا كله من المتشابه المثاني الذي بلغ الذروة في البلاغة وأعجز الإنس والجن عن الإتيان عمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

## قال تعالى :

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنكفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمُّ نَعْلُمُهُمُّ سَنُعَدِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللهُ .

بعد أن بين عز وجل أحوال الأعراب مطلقاً وما تميزوا به عن سكان الحاضرة ، وذكر أن منهم منافقين وأن منهم صالحين ، وأتبع ذلك بذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بما يشمل من آمن من الحاضرة والبادية، شرع هنا في بيان منافقي المدينة ومن حولها من الأعراب. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ﴾ أي ومن أحياء العرب القريبة من مدينتكم النبوية من كل جهاتها بعض الأعراب المنافقين وبعض أهل المدينة منافقون أيضاً. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ مردوا على النفاق ﴾ أي تمرسوا فيه وأتقنوه حيث يتمكنون من إخفاء نفاقهم. ومعنى قوله تبارك وتعالى : ﴿ لا تعلمهم نحن نعلمهم ﴾ أي لا تعرفهم يا محمد نحن نعلمهم ، وهذا كان قبل أن يعرفه الله عز وجل بهم كما قال عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام : ﴿ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله

أضغانهم \* ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم \* ومعنى قوله عز وجل : ﴿ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم \* أي سينزل الله بهم عذاباً بعد عذاب ثم يساقون إلى عذاب عظيم في نار جهنم.

### قال تعالى :

﴿ وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ اللهُ عَنْورٌ رَّحِيمُ إِنَّ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ إِنَّ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ إِنَّ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلًا لِللهُ عَنْورٌ وَعِيمُ اللهُ اللهُ عَنْورٌ وَعِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللهُ عَنْورٌ وَعِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْورُ وَقِيمُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَورُ اللهُ عَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَورُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَورُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَورُ وَيْمُ إِلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيُعْمُ إِلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللهُ الله

لما بين عز وجل حال المنافقين المتحلفين عن غزوة تبوك من الحاضرة والبادية وحذّر من المنافقين المتمرسين في النفاق من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب ، شرع في بيان من تأخر عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم با لله وتصديقهم برسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم \* فال البخاري في صحيحه: باب قوله: ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم \* حدثنا مُؤمِّل هو ابن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الله غفور رحيم \* حدثنا شمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: (أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنين ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ما أنت راء ، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ، \*

ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة ، قالا في الله هذه جنة عدن وهذاك منزلك ، قالا : أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم ) ، وقوله : (كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح ) برفع شطر قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : خرّجوه على أن (كان) تامة و (شطر) و (حسن) مبتدأ وخبره اهـ

### قال تعالى :

﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمْ وَأُلِكُم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمْ وَأُلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآَنِي ﴾.

أمر الله عز وجل في مقامات كثيرة من كتابه الكريم بإيتاء الزكاة والحض عليها وقد ورد ذلك في السور المكية والمدنية فمن السور المكية التي ورد فيها الأمر بالزكاة أو الحض عليها سورة الأنعام حيث يقول عز وجل: ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ وسورة الأعراف حيث يقول عز جل: ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ﴾ وفي سورة الرعد: ﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ﴾ وفي سورة مريم: ﴿ وأوصاني بالصلاة والزكاة عند مادمت حيا \* ﴾ وفيها أيضاً: ﴿ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا \* ﴾ ، وفي سورة المؤمنون حيث يقول: ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ وفي سورة النمل حيث يقول: ﴿ والذين يقيمون الصلاة ويؤتون فاعلون ﴾ وفي سورة النمل حيث يقول: ﴿ والذين يقيمون الصلاة ويؤتون

الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون \* ويقول في سورة الروم: ﴿ وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون \* ويقول في سورة لقمان: ﴿ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون \* ويقول عز وجل في سورة فصلت: ﴿ وويل للمشركين \* الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون \* ويقول في سورة الذاريات: ﴿ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم \* ويقول في سورة الذاريات: ﴿ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم \* ويقول في سورة المعارج: ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون \* والذين في أموالهم حق معلوم \* للسائل والمحروم \* .

أما السور المدنية فقد أكثر الله عيز وجل من الأمر فيها بالزكاة مقرونا بالأمر بالصلاة حيث يقول عز وجل في سورة البقرة في الآية الثالثة والأربعين : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ ويقول في الآية العاشرة بعد المائة : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ ويقول في الآية السابعة والسبعين بعد المائتين : ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتووا الزكاة لمم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون \* ﴾ ويقول في سورة النساء في الآية الثانية والسبين بعد المائة : ﴿ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ﴾ ويقول في سورة التوبة في الآية الخامسة : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم \* ﴾ ، ويقول في الآية الحادية عشرة : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الممن وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين \* ﴾ وقال في هذا المقام من وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ الآية.

والصلاة والزكاة من أهم أركان الإسلام وقد أمر الله عز وجل بهما على

سبيل الإجمال وعهد ببيانهما إلى السنة النبوية. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وأوقاتها وتولى الله عز وجل بيان مصارف الزكاة في كتابه الكريم حيث قال: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم \* وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة كما بين الأموال التي تجب فيها الزكاة لأن قوله عز وجل في هذا المقام: ﴿ حذ من أموالهم صدقة ﴾ يعم سائر الأموال وهو عام أريد به الخصوص إذ يخرج من الأموال أنواع الأموال التي لا زكاة فيها كالبيوت والأراضي التي ليست للتجارة وكذلك ما نقص من الأموال عن نصاب الزكاة ، وقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة). وأخرج مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). كما أخرج مسلم من طريق ابن وهب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) اهـ. أي إن صدقة الفطر يخرجها السيد عن عبده وجوباً. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إلى أنه لا خلاف عند أهل العلم في أن الفرس المعد للركوب لا للتجارة لا زكاة فيه وكذلك العبـد المعـد للعمـل لا للتجـارة ، أما ما أعد للتجارة من فرس أو عبد ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً لأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقل ابن المنـــذر وغـيره فيكــون مخصصــاً لعمــوم هــذا الحديث اهـ. وتقاس السيارات التي يشتريها أصحابها للركوب على الفرس المعـد

للركوب فلا زكاة فيها كذلك مهما بلغت قيمتها ، كما روى البحاري من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة ). وبلفظ : (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أُوَّسُقِ صدقة ). كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة وليس فما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ). كما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ منها قال: (ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حُبّ صدقة ). ومنها : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ). ومنها : (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون خمـس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ). كما روى البخاري في صحيحه من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ). كما روي البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول ا لله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله: في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنشى ، فإذا

بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين محتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين).

وهذا الحديث العظيم فرّقه البخاري رحمه الله على أبواب في كتاب الزكاة من صحيحه فساق بعضه في باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

اهـ قال الحافظ في الفتح: قال مالك في الموطأ: معنى هـذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة اه. ثم قال البخاري : باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ثم ساق من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ). وقد فسر بعض أهل العلم الخلطة بالاجتماع في المسرح والمبيت والحوض والفحل. وقد تستعمل الخلطة بمعنى الشركة لكن الشركة أخص من الخلطة. قال الحافظ في الفتح: وفي جامع سفيان الثوري عن عبيدا لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما : ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . قلت لعبيدا لله : ما يعني بالخليطين؟ قال : إذا كان المراح واحداً والراعى واحداً والدلو واحداً اه. قال الصنعاني في سبل السلام: والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعاً فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه وباذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد اه. ثم قال البخاري : باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ، وساق عن أنس رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ). الحديث إلى

قوله: ( فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهماً أو شاتين ). وبالرغم من أن البخاري لم يسق في هذا الباب من الحديث ما يكون نصاً على ترجمته فقد قال الحافظ في الفتح نقلاً عن ابن رشيد: إنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هيي ولا ابن لبون لكن مثلاً عنده حقة وهي أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون. وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهماً أو شاتين وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة فأشار البخاري رحمه الله إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يردّ عليه المصدق أربعين درهماً أو أربع شياه جبراناً أو بالعكس فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. انتهى كلام ابن رشيد ثم قال الحافظ: قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أو دعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظاً بغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره به أقعد وأولى ، وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها قال : ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصاً في الرّجمة ظاهراً ، فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها والله أعلم اهـ ثم قال البخاري: باب زكاة الغنم وساق عن أنس رضى الله عنه أن

أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ) الحديث إلى قوله : ( وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ). قال المصنف في الفتح: قوله: إلا تسعين ومائمة يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائمة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة وليس كذلك وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. فذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين اهـ وقد صح الخـبر أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم قال البحاري رحمه الله : باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ثم أخرج عن أنس رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق).

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ هما صفتان للصدقة أي إن الزكاة مطهرة لأصحاب الأموال مذهبة لأوضار المال وهي كذلك سبب عظيم من أسباب نزول البركة على أصحاب الأموال وأموالهم فالتزكية مبالغة في التطهير وهي تفيد النماء والبركة في المال وقد قال الله عز وجل: ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو حير الرازقين \* ﴾. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهو الصادق المصدوق أنه ما نقص مال من صدقة فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل). كما روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح من حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة) الحديث.

وقوله عز وجل: ﴿ وصَلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ أي وادع للمتصدق بأن الله يباركه ويبارك له ويخلف عليه بخير ويستغفر له فإن هذا الدعاء يملأ قلبه طمأنينة ويفرح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وكذلك دعاء خلفاء المسلمين وأولياء أمورهم للمتصدقين. وقد سقت في تفسير قوله عز وجل: ﴿ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ﴾ حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عند الشيخين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: ( اللهم صَلّ على آل أبي أوفى).

وقد منع المرتدون في عهد أبي بكر رضي الله عنه الزكاة بدعوى أن هذه الآية الموجبة للزكاة قد انتهى حكمها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فيها: ﴿ حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ﴾ وهذا خاص بالرسول فلا نؤديها لغيره. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم

ولهذا احتجوا بقوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ الآية. وقد ردَّ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق : ( وا لله لو منعوني عناقاً ـ وفي روايــة عقــالاً ــ كــانوا يؤدونــه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه ) اهـ وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله : أما قولهم : إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين ، فإن الخطاب في القرآن لم يرد باباً واحداً ولكن اختلفت موارده على وجوه ، فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ وقوله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ ونحوه ، ومنها خطاب خُصَّ به ولم يُشْركه فيه غيره لفظاً ولا معنى كقوله : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾ وقوله : ﴿ خالصة لك ﴾ ، ومنها خطاب خُصَّ به لفظاً وشرَكه جميع الأمة معنى وفع الله كقوله: ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةُ لَدُّلُوكُ الشمس ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾ وقوله : ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ فكل من دَلكَت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة ، ومن هـ ذا القبيل قوله تعالى : ﴿ حد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ ، وعلى هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي اتق الله ﴾ و ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ اهـ

وفي قوله عز وجل: ﴿ وصل عليهم ﴾ دليل واضح لأهل السنة والجماعة الذين إذا صَلَّوْا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير التشهد قالوا:

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقد يزيدون: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مستدلين بهذه الآية الكريمة وبقوله تبارك وتعالى: ﴿ هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً \* ﴾ أما من يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقتصرون على قولهم: صلى الله عليه وآله. والذي حملهم على هذا هو بغضهم لأصحاب رسول الله عنهم أجمعين.

#### قال تعالى :

﴿ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَابُهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ .

قال ابن كثير رحمه الله: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه ، ومن تصدق صدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تصدق بعِدُل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فُلُوَّهُ حتى تكون مثل الجبل).

ومعنى قوله عز وجل : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُو يَقْبُلُ التوبَةَ عَنْ عَبَادُهُ وَيَأْخُذُ الصَدْقَاتُ وأَنَ الله هُو التوابِ الرحيم ﴾ أي فليعلموا أن الله هو يقبل

توبة المسيئين من عباده متجاوزاً بها عن سيئاتهم التي ارتكبوها فإن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب فيغلق، وأن الله عز وجل يتقبل صدقات المتصدقين من عباده فيجازيهم بها أضعافاً مضاعفة وأن الله هو التواب الرحيم. والاستفهام في قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ للتقرير والتحضيض والتأكيد. ومعنى (عن) في قوله عز وجل: ﴿ عن عباده ﴾ للمجاوزة. والكلام موجه لكافة العباد ليعرفوا ربهم ولا ييأسوا من رحمته ومغفرته لذنوب المذنبين ولو كانت مشل زبد البحر ، وليحرصوا على التصدق من أموالهم. والتعبير بالأخذ في قوله عز وجل: ﴿ ويأخذ الصدقات ﴾ لتهييج العباد على البذل والإنفاق في سبيل الله وأن الصدقة تقع في يـد الله عـز وجـل فـلا تضيع عنده ، ويجازي عليها أضعافاً مضاعفة وهو الغني الكريم الذي لا تنفد خزائنه ولا ينقص ما عنده على كثرة ما يعطيه ، فمن تصدق بصدقة فليوقن أن الله هو الآخذ لها والمثيب عليها ، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : ( يا ابن آدم مرضتُ فلم تعدني قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمتَ أنك لو عدتُه لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتُك فلم تطعمني قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقى قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ؟

قال تعالى:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ اللهَ عَلَمِ اللهَ عَلَمِ اللهُ عَلَمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

هذا تأكيد لما جاء في الآية الرابعة والتسعين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل فيها: ﴿ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون \* وهو ترغيب في الأعمال الصالحة وترهيب من الأعمال السيئة وإعلام بأن ما يخفيه الإنسان لا يخفى على الله عز وجل وأن الله مخرج ما يكتمون ، وأنه سيفضح المنافقين يـوم القيامـة كمـا قـال عز وجل : ﴿ يوم تبلى السرائر ﴾ وكما قال عز وجل : ﴿ يومئـذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية \* فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه \* إنسي ظننت أنى ملاق حسابيه \* فهو في عيشة راضية \* في جنة عالية \* قطوفها دانية \* كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية \* وأما من أُوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه \* ولم أدر ما حسابيه \* ، فالآية الرابعة والتسعون وهذه الآية من المتشابه المثاني ، وقد اشتملت كل واحدة منهما على ألوان من الأساليب البلاغية المناسبة لمقامها. والمقصود من الآيتين غرس الخوف من الله في نفوس الناس سواء كانوا منافقين أو مؤمنين ، وانه لا ينفعهم في دينهم ودنياهم إلا الإخلاص لله عز وجل ، قال البخاري رحمه الله : قالت عائشة رضى الله عنها: إذا أعجبك حُسنُ عمل امرئ فقل: ﴿ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

### قال تعالى :

# ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَاهُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا ع

هذا بيان لقسم من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه لغزوة تبوك وقد كانت حالهم تختلف عن حال جميع المتخلفين الآخرين حيث كانوا أصدق المتخلفين لهجة ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليه فأرجأهم ونهي الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزلت توبة الله عليهم وهم الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ، وقد قرأ نافع وحمزة والكسائي : ﴿ مُرْجَنُونَ ﴾ وقرأ بقية السبعة : ﴿ مُرْجَوْن ﴾. وقد فسر أحد أصحاب القصة وهو كعب بن مالك رضي الله عنه كلمة ﴿ مرجون ﴾ فقال فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه رضي الله عنه: قال كعب: ( و كنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قُبلَ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلُفُوا ﴾ وليس الذي ذكر الله مما خُلُفنًا عن الغزو ، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه اهـ

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾ أي هم تحت عفو الله ومشيئته إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم وعفا عنهم. و(إما) في الله ومشيئته إذا قيل : إما كذا وإما كذا لوقوع أحد الشيئين. ولا شك أن الله

عالم بما يصير إليه أمرهم ولكنه خاطب العباد بما يعلمون ليكون الأمر عندهم على الخوف والرجاء حتى ينزل حكمه فيهم ، ورحمته عز وجل تسبق غضبه ، وقد ذيل الآية بقوله عز وجل : ﴿ والله عليم حكيم \* ﴾ لتأكيد أنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه ما يؤول إليه أمرهم لأنه العليم بما كان وبما يكون وبما لا يكون لو كان كيف يكون وهو الحكيم فيما يقضي به بين عباده.

### قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ النَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَمْ اللَّهُ وَلِمُ مِنْ أَوَّلِ مِنْ أَوَّلِ مِن أَوَّلِ مِنْ أَوَّلِ مِنْ أَوَّلِ مِنْ أَوْلِ مِنْ أَوْلِ مَنْ أَوْلِ مَنْ أَوْلِ مَنْ أَنَّ لَكُومُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَضُونٍ خَيْرُ أَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَضُونٍ خَيْرُ أَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

هذه صورة أخرى من الصور التي كان المنافقون يخططون بها للقضاء على الإسلام ويحاولون فيها بث الفرقة بين المسلمين وإعداد العدة للتعاون مع اليهود والنصارى لحرب الإسلام وإطفاء نوره. وكان الذي وضع لهم هذه الخطط أبا عامر الفاسق الذي كان يعرف بالراهب وهو خزرجي تنصر في الجاهلية وكان من أعيان الخزرج وله فيهم منزلة كبيرة ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه

وسلم مهاجراً إلى المدينة واجتمع المسلمون من الأوس والخزرج والمهاجرين وصارت للإسلام كلمة عالية وأيدهم الله بنصره يوم بدر ، شرق اللعين أبو عامر بريقه وأظهر العداوة للدين الحق وحرج فاراً إلى مكة لتأليب كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا له واجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وجاءوا لحرب رسول الله صلى الله عله وسلم يوم أحد ، وقام عدو الله أبو عامر الفاسق بحفر حفائر ليسقط فيها المسلمون وقد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر فجرح وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته اليمني السفلي وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ). وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يموت بعيداً طريداً فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر البغوي في تفسيره أن أبا عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمات الله الكاذب منا طريداً شريداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فلما فرغ الناس من أحدورأي أبو عامر أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على رسول الله صلى ا لله عليه وسلم فأظهر هرقل استعداده لذلك وأقام عنده أبو عامر وأحذ يكاتب أهل النفاق في المدينة ويعدهم ويمنيهم ، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يكون مرصداً له إذا قدم عليهم وسبباً في تفريق كلمة المسلمين ، فشرعوا في بناء مسجد بالقرب من مسجد قباء في الناحية الشمالية منه فلما فرغوا من بنائه قبيل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يأتي إليهم ويصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره ، وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إنما بنوه ليصلي فيه الضعفاء وأهل العلة منهم في الليلة الشاتية وحلفوا أنهم لا يريدون ببنائه إلا الحسنى ، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على جناح سفر ، فلما قفل راجعاً من تبوك واقترب من المدينة نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما دبره المنافقون من الكفر والتفريق بين جماعة المسلمين من أهل مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم ، ونهى الله عن وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه ، وأنزل عليه قوله عن وجل: ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ﴾ الآيات ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ﴾ الآيات الأربع ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فهُدِمَ هذا المسجد وحُرِّق قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد المسجد وحُرِّق قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد الملك أبو عامر الفاسق طريداً شريداً بقنسرين من أرض الشام.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ﴾ أي ومن هؤلاء المنافقين جماعة ابتنوا مسجداً لمضارة مسجد قباء ليصلي فيه بعضهم دون مسجد قباء القريب منه المؤسس على تقوى الله ويصلي بعض أهل مسجد قباء فيه أي في مسجد قباء فيتفرقون ويختلفون بسبب ذلك. وكان من مكر هؤلاء المنافقين وتدبيرهم السيء أن يكون مسجدهم معقلاً من معاقل الكفر بالله ومرصداً للمنافقين ولأبي عامر الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ولَيحلفن إن أردنا إلا الحسنى ﴾ أي وليحلفن ابانوه ما أردنا ولا قصدنا ببنائه إلا الرفق بالمسلمين والمنفعة لهم والتوسعة على أهل العلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو

مسحد قباء. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ والله يشهد إنهم لكاذبون \* أي والله يعلم خُبث ضمائرهم وكذبهم فيما يحلفون عليه. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ أي فيما قصدوا وفيما نَوَوْا ، وإنما بَوْهُ ضراراً لمسجد قباء وكفراً بالله وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له: الراهب لعنه الله.

وقوله عز وجل: ﴿ لا تقم فيه أبداً ﴾ نهي له صلى الله عليه وسلم والأمـة تَبَعٌ له عن أن يقوم فيه ، أي يصلى أبداً ، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى ، وهي طاعة الله وطاعة رسوله ، وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله لهذا قال تعالى : ﴿ لَمسجد أسس على التقوى من أول يوم أَحَقُّ أن تقوم فيه ﴾ والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ). وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة ، فا لله أعلم اهـ. أما ما رواه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: مَرَّ بي عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري قال : فقلت له : كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال : قال أبي : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت : يا رسول الله : أين المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال : هو مسجدكم هذا. ثم قال : سمعت أباك يذكره اهـ فإن هذا الحديث لا يتعارض مع كون مسجد قباء أسـس

على التقوى فكلا المسجدين قد أسسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقوى ، ولاشك أن مسجد قباء أسس أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجراً حيث نزل أولاً بقباء وأسس المسجد فيها. وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: (وسمع المسلمون بالمدينة بمحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهـم حَرُّ الظهيرة ، فانقلبوا يومـاً بعد ما أطالوا انتظارهم ، فلما آووا إلى بيوتهم أُوفَى رَجل من اليهود على أُطُّم من آطامهم لأمر ينظر إليه فَبَصُر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبيّضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهوديُّ أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جَدُّكم الذي تنتظرونه ، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فَعَدَلَ بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً ، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى أبا بكر ، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلَّلَ عليه بردائه ، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ، وأسس المسجد الذي أسس على التقوي ) الحديث. وقد ألهم الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو المُلْهَمُ المحدَّث فاستشار المسلمين في وضع ابتداء للتاريخ الإسلامي فاتفق الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على رأي عمر رضي الله عنه في أن يكون ابتداء التاريخ الإسلامي من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى المدينة. قال البخاري في صحيحه: باب التاريخ: من أين أرّخوا التاريخ؟ ثم ساق بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (ما عَدُّوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عَدُّوا إلا من مقدمه المدينة). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم .. ﴾ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاً فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعَبَدَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ربه آمناً وابتدأ بناء المسجد اه.

وقوله عز وجل: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المُطَّهِ ين واصل قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثني عبد الأعلى بن واصل قال: ثنا إسماعيل بن صُبَيْح اليشكري قال: حدثنا أبو أويْس المدني عن شرحبيل ابن سعد عن عويم بن ساعدة وكان من أهل بدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: (إني أسمع الله قد أثنى عليكم الثناء في الطُّهُور، فما هذا الطُّهُور؟ قالوا: يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أن جيراناً لنا من اليهود رأيناهم يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وقد وصف الحافظ ابن حجر في التقريب عبد الأعلى بن واصل بأنه ثقة وإسماعيل بن صبيح اليشكري بأنه صدوق ، وأبا أويس المدني بأنه صدوق يهم ، وشرحبيل بن سعد بأنه صدوق اختلط بآخرة ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث وعشرين يعني بعد المائة وقد قارب عمره المائة سنة. وذكر أن البخاري أخرج له في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه.

قال تعالى :

هذا بيان لتجلية الفرق بين مسجد قباء ومسجد الضرار وأنهما لا يستويان، فالأول وضع أساسه ورفع بنيانه على تقوى وخسوف من الله عز وجل وأقيم ابتغاء مرضاة الله ، والثاني وضع أساسه وأقيم بنيانه على حافة هاويـة وطـرف هُوَّة سحيقة سهلة الانجراف إذا جاءها السيل إنهار هذا المبنى مع من بناه وهُوَى في مكان سحيق ينتهي بهم إلى جهنم ونار الجحيم ، فشتان ما بين المسجدين وما أبعد البون بينهما. والاستفهام في قوله عز وجل : ﴿ أَفَمَنَ أُسُسُ بَنِيانُهُ عَلَى تقوى من الله ورضوان حير ﴾ لتقرير حيرية مسجد قباء وفضل أهله الذين أقاموه على تقوى وخوف من الله عز وجل وابتغاء مرضاة الله. والاستفهام في قوله عز وجل : ﴿ أم من أسس بنيانه على شفا جُرُف هار فانهار به في نار جهنم ﴾ لتوبيخ هؤلاء المنافقين الذين بنوا مسجدهم لا على تقوى من الله ولا ابتغاء مرضاته بل لقصد الضرار لأهل مسجد قباء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكفر بالله ورسوله وللتفريق بين المسلمين ومعقلاً للمنافقين ولأبي عامر الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل. وهذا شبيه بمن أقام بناءه ووضع أساسه على حافة هوة سهلة الانجراف لا يحمي من بناه ولا نفع له فيه بل يُرْدِيه في مكان سحيق يهوي به إلى نار جهنم. والشُّفا حرف الشيء وطرف

وحافته وشفيره والجرف هي الأرض الرحوة التي يجرفها السيل ويذهب بها. ومعنى (هار) أي سريع الانهيار والسقوط حيث يتداعى بعضه في إثر بعض كما ينهار الرمل إذا حفر بجانبه بئر.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فانهار به في نار جهنم ﴾ أي فسقط ببانيه في نار جهنم. وأصل كلمة جهنم من الجهنام وهي البئر السحيقة البعيدة القاع. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين \* ﴾ أي والله لا يوفق القوم المعتدين المتحاوزين طريق الحق السالكين طريق الضلال ولا يسددهم بل يخلهم ويكلهم إلى أنفسهم التي ترديهم فإذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذونه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ لا يـزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تَقطع قلوبهم ﴾ أي قد أورثهم هذا الصنيع الشنيع شكاً ونفاقاً لا يغادر قلوبهم حتى يموتوا. و (إلا) في قولـه عز وجل: ﴿ إلا أن تقطع ﴾ بمعنى إلى كما قرئ بها شذوذاً عن الحسن البصري ، والمعلوم أن القراءة الشاذة إذا رويت من طريق صحيح فإنها لا تعتبر قرآنـاً وإنما يستفاد منها في التفسير كأحاديث الآحاد إذا صحت. ومعنى تقطع أي تتفتت.

وقوله عز وحل: ﴿ إِلا أَن تَقَطَّعَ قلوبُهم ﴾ هـو كناية عن أن النفاق قد لزمهم لا يفارقهم أبداً إلى يوم القيامة بسبب بنائهم لمسجد الضرار وهذا كقوله عز وجل: ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون \* ﴾ وهو إنذار للمؤمنين وغيرهم بأن المعصية قد تحول بين العبد وبين لقاء الله على الإيمان كما قال عز وجل: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم \* ﴾ وقد أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول لمماليكه: تزوجوا فإن العبد إذا زنى نزع الله

منه سربال الإيمان فإن شاء أمسكه وإن شاء رده.

### قال تعالى :

﴿ هَا إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ اللَّحَرَدِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَالقَارَءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَدِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَالقَارَءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَدُ الْعَظِيمُ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ التَّهِبُونَ المَّكِبُونَ الْعَرْدُ الْعَظِيمُ اللَّهِ التَهْمِدُونَ السَّيَعِمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلِيلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْهُولِي اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعد أن ذكر الله عز وجل شأن مسجد الضرار الذي أسس على غير تقوى الله والمسجد الذي أسس على تقوى من الله ورضوان ، وأشار إلى ما أعده لكلا الفريقين مما يؤكد أن الأعمال بالنيات لأن كل واحد من الفريقين بنى مسجداً حيث أعد الله لمن بنوا مسجد الضرار نار جهنم ، وأعد لمن بنوا مسجد قباء جزيل فضله ورضاه ، ذكر هنا هذه المبايعة التي تمت بين السيد وعبده والمشتري هو السيد والبائع هو عبده ومملوكه وقد حصل البائع من بيعه على ربح بسبب بيعه هذا لم يحصل على مثله أحد قط في مبايعة تمت في الحياة الدنيا، حيث أعطى الله الجنة ثمناً لنفوس هو خالقها وأموال هو رازقها ، وهذا الثمن يحصل عليه البائع بمجرد نية البيع وتأكيد العزم عليه ، وقد مر في تفسير قوله تعالى : ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ﴾

الآية ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر). فإن المؤمن إذا نوى الجهاد أو خرج من بيته للقتال في سبيل الله حصل على أجر المقاتل سواء قتل في سبيل الله أو رجع إلى أهله سالماً غاغاً. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة) وفي لفظ: (تضمن الله لمن خرج في سبيله وفي لفظ تكفل الله \_ وفي لفظ للبخاري: وتوكل الله \_ للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة). قال الحافظ في الفتح: وقوله: تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله يمعنى واحد ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ إِن الله الشرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بـأن لهم الجنة ﴾ أي إن الله عز وجل قد قبل من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيل الله وأثابهم وعوضهم عن أنفسهم وأموالهم بـأن لهم الجنة. وقوله تبارك وتعالى: ﴿ بأن لهم الجنة ﴾ للإفادة بـأن الثمن مؤجل إلى الدار الآخرة وأنه مكفول لهم ومضمون بوعد من الله عز وجل ، ولذلك قال تبارك وتعالى: ﴿ وعداً عليه حقا ﴾. وقوله تبارك وتعالى: ﴿ يقاتلون في سبيل الله وأموالهم بالجنة؟ فقيل: ﴿ يقاتلون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: ﴿ يقاتلون في سبيل الله ﴾ أي يجاهدون أعداء الله وأموالهم بالجنة؟ فقيل: ﴿ يقاتلون في سبيل الله ﴾ أي يجاهدون أعداء الله

لإعلاء كلمة الله ويبذلون في سبيل ذلك أنفسهم وأموالهم.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ﴾ أي فيهيئون أنفسهم لضرب رقاب أعدائهم ويستعدون للموت في سبيل الله. قال أبو السعود العمادي في قوله عز وجل: ﴿ فيقتلون ويقتلون ﴾ بيان لكون القتال في سبيل الله بـذلاً للنفس وأن المقاتل في سبيله باذل لها وإن كانت سالمة غانمة فإن الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما ولا اشتراط الاتصاف بأحدهما البتة بل بطريق وصف الكل بحال البعض فإنه يتحقق القتال من الكل سواء وجد الفعلان أو أحدهما منهم أو من بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاً كما إذا وجدت المضاربة ولم يوجد القتل من أحد الجانبين أو لم توجد المضاربة أيضا فإنه يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد اهـ. وقوله عز وجل: ﴿ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ﴾ أي وعداً متحققاً ثابتاً مثبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت في القرآن. والمقصود من ذكر ثبوته في التوراة والإنجيل الإشارة إلى أن هذه المبايعة ليست مختصة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هيي شريعته وشريعة المرسلين من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله عز وجل : ﴿ وَمِنْ أُوفَى بِعَهِـدُهُ مِنْ الله كه قال أبو السعود العمادي: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج المبالغة في كونه سبحانه أوفي بالعهد من كل وافٍ فإن إخلاف الميعاد مما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف بجناب الخلاّق الغني عن العالمين جل جلاله ، وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن يكون أحدٌ أوفي بالعهد منه تعالى من غير تعرض لإنكار المساواة ونفيها لكن المقصود به قصداً مطرداً إنكار المساواة ونفيها قطعاً ، فإذا قيل : من أكرم من

فلان أو لا أفضل منه ، فالمراد به حتماً أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل اهـ

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله عز وجل: ﴿ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ﴾ لتشريف المؤمنين وزيادة سرورهم ، أي فسروا غاية السرور وافرحوا غاية الفرح بما تفضل الله عز وجل به عليكم من هذه المبايعة التي ربحتم فيها ربحاً لا تدانيه جميع أرباح الحياة الدنيا. وقوله عز وجل: ﴿ وذلك هو الفوز العظيم ﴾ أي وما حصلتم عليه من الفوز هو أعظم فوز فليستبشر من التزم بهذا العقد ووقى بهذا العهد بالفوز العظيم من الملك الحق الكريم.

وقوله عز وجل: ﴿ التائبون العابدون ﴾ الآية ، قال الزجاج : الذي عندي أن قوله : ﴿ التائبون العابدون ﴾ رفع بالابتداء وحبره مضمر أي التائبون العابدون – إلى آخر الآية – لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض في الجهاد اهوقد أشار الله عز وجل إلى أن القاعدين من المؤمنين إذا نصحوا لله ورسوله و لم يقعدوا مشاقة ولا سيما أصحاب العاهات وأدوا فرائض الله فإن الله عز وجل يتفضل عليهم بالجنة أيضاً غير أن منازلهم لا تكون كمنازل المجاهدين في الجنة يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلاً وعد ومخفرة ورحمة وكان الله المجاهدين على القاعدين درجةً وكلاً وعد ومخفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما \* ﴿ والتائبون هم الراجعون إلى الله عز وحل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن

يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما العابدون فهم الذين يبذلون لله عز وجل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الـذل ولا يصرفون شيئًا من عبادتهم لغير الله. وأما الحامدون فهم الذين يثنون على الله عز وجل وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: ( والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض ). والسائحون هم الذين يشدون الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وأصل السياحة في اللغة كما في القاموس: هي الذهاب في الأرض للعبادة. والراكعون الساجدون هم المصلون ، والآمرون بالمعروف هم الذين يدعون الناس إلى الخير ، والناهون عن المنكر هم الذين يحذرون الناس من الشرور والآثام ، والحافظون لحدود الله هم القائمون بطاعة الله الموفون بعهدهم إذا عاهدوا المنتهون عن المعاصي و الآثام.

والواو في قوله عز وجل: ﴿ والناهون عن المنكر ﴾ قد أطلق بعض العلماء عليها اسم واو الثمانية لأنهم لاحظوا أن المعدود إذا كان هو الثامن جيء بالواو كهذا المقام وكقوله عز وجل: ﴿ عسى به إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً ﴾ لأن أبكاراً هو الثامن في العدد هنا . وقد قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة : ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ وهي ثمانية أبواب. كما قال عز وجل في سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم سورة الكهف : ﴿ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم

كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ﴿ قال القرطبي في تفسيره عن الأستاذ النحوي أبي عبدا لله المالقي: أنهم إذا عدوا: واحداً ، اثنان ، ثلاثة، أربعة ، خمسة ، سبعة وثمانية. قال القرطبي : وهي لغة قريش.

وقوله تعالى : ﴿ وبشر المؤمنين \* ﴾ أي وأخبر المؤمنين بخبر يدخل السرور علي عليهم حتى يظهر أثر ذلك السرور على بشرتهم بأن الله عز وجل قد وعد بالجنة كل من آمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً وفارق الدنيا على ذلك.

## قال تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرُكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ أَوْلِي قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَمَا لَبَيْنَ لَهُمْ أَنّهُ عَدُولُ السّمَعْ فَاللَّهُ لِيُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنّ اللّهَ عَلَيْهُ فَي وَمَا كَانَ اللّهُ لِيصُلّ فَوْمَا بَعْدَ إِذَ اللّهَ يَكُلّ مَن عَلَيْهُ إِنّ اللّهُ لَهُ مُلْكُ هَدَاهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِنّ اللّهَ بِكُلّ مَن عَلِيمُ اللّهُ مِن وَلِي وَلَا مَن مُولِي وَلا مُصَامِرَ فَي وَالْمَا مَن وَلِي وَلا مَصِيمِ فَي وَلَيْ وَلا يَصَامِرُ فَي اللّهُ مِن وَلِي وَلا يَصِيمِ فَي .

هذا المقام الكريم من الذكر الحكيم في هذه السورة المباركة (سورة براءة ) هو أحد المقامات التي تتجلى فيها صورة البراءة من الشرك والمشركين مهما كانت صلتهم بالمؤمن وحبهم له وحرصهم على سلامته والدفاع عنه. وقد روى

البحاري ومسلم أن هذه الآيات نزلت في أبي طالب ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار له. وقد مات أبو طالب في السنة العاشرة من البعثة النبوية مع أن سورة براءة قد نزلت في شوال من السنة التاسعة للهجرة ، وليس هناك ما يمنع من ذلك فقد تكون في السورة المدنية آية مكية كما يكون في السورة المكية آية مدنية كسورة المزمل ، وقد أشرت إلى ذلك في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجِعَكُ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةُ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذُنُوكُ لَلْحُرُوجِ فَقُلُ لَنْ تَخْرَجُوا معى أبدأ ولن تقاتلوا معى عدواً ﴾ من هذه السورة المباركة ، وقد نقل البغوي عن مقاتل في أول هذه السورة: أن الآيتين الأخيرتين منها من المكي ، وقد جاء في الصحيحين أيضاً بعد ذكر نزول قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَلْنَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي ﴾ ، ونزلت : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : فقد أجمع المفسرون أنها - أي ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ - قد نزلت في أبي طالب ، ونقل أن الزجاج وغيره نقل إجماعهم على هذا ، وقال النووي : وهـي عامـة فإنـه لا يهدي ولا يضل إلا الله اه وقد كان أبو طالب يبذل نفسه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كفله بعد موت عبدالمطلب لأنه شقيق أبيه عبدا لله وقد كان موقناً في قلبه بأن محمداً رسول الله لكنه أبى أن يشهد بذلك خوف لحوق عار بآبائه كما زعم ، وقصائده ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغاية القصوى ، فهو يمدح بني هاشم وبني المطلب الذين آزروه في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعت قريش وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ،

وعلَّقوا صحيفتهم في حوف الكعبة وتقاسموا على الكفر ، وأن أبا طالب دعا بني هاشم وبني المطلب لنصرته وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر المشركين وأنه استجاب لأبي طالب جميع بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم بإيمانه وكافرهم بحمية الجاهلية و لم يشذ منهم غير أبي لهب لعنه الله فانحاز إلى قريش ، وقد أثنى أبو طالب على بني هاشم وبني المطلب الذين سارعوا لإجابته والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول :

فعبد مناف سِرُّها وصَـمِيمُها هو المصطفى من سِرِّها وكريمها علينا فلم تَظفر و طاشت حُلُومُها إذا ما ثنوا صُعرَ الرقاب نُقِيمُها ونضرب عن أحجارها مَنْ يرومها بأكنافنا تندى وتنمى أرُومُها

إذا اجتمعت يوماً قريش لِمفْخَر وإن فَحرت يوماً فإن محمداً تداعت قريش غَثها و سَمِينُها وكنا قديماً لا نُقِرُ ظُلامة وكنا قديماً لا نُقِرُ ظُلامة وغمي حماها كل يوم كريهة بنا انتعش العُودُ الزواءُ وإنما

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من فتح مكة وكذلك في حجة الوداع إلى مكان تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم تحدثاً بنعمة الله وتذكيراً بأن الله صدق وعده لرسوله وللمؤمنين وأنجزه لهم ومكن لهم وبدّه م بعد حوفهم أمنا كما وعدهم ، فقد روى البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في لفظ مسلم: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ولفظ البحاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى ثم اتفقا أنه قال: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر . وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسْلِمُوا إليهم على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسْلِمُوا إليهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المُحَصَّب. وفي لفظ للبخاري من حديث أسامة بن زيد قال: قلتُ يا رسول الله أين تنزل غداً -في حجته -قال: وهل ترك لنا عقيلٌ منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة المحصَّب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري : والخيف الوادي. وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ننزلُ غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر . زاد البحاري يريد المُحَصَّب . وفي لفظ للبحاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: مُنْزِلُنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقوله: حين أراد قدوم مكة يعني بعد رجوعه من منى لطواف الوداع. وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنيناً: منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر . وهذا الحديث يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النزول في خيف بني كنانة وهو المحصَّب ويقال له الأبطح والبطحاء وهـ و مسيل واسع فيه حصباء ينتهي إليه سيل وادي منى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزله ليتذكر المسلمون ما كانوا فيه ، فيشكروا الله تعالى على ما أنعم به عليهم من الأمن بمكة في المكان الذي تمالأت قريش فيه على قتله وإيذاء من معه، ولما دخلت بنو هاشم وبنو المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بأن يُعين الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف أو أشد ، فأصاب

قريشاً القحط، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري في باب : إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط من طريق مسروق قال : أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشاً أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى ا لله عليه وسلم فأخذتهم سَنَّةٌ حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم ، وإن قومك هلكوا فادع الله ، فقرأ : فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى : ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ يوم بدر ، ثم قال البحاري : وزاد أسباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث. وفي لفظ لمسلم من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدباراً فقال: اللهم سَبْعٌ كَسَبع يوسف. قال : فأخذتهم سَنَّةٌ حصتْ كلُّ شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال: يــا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم ، قال الله عز وجل : ﴿ فارتقب يوم تـ أتي السماء بدحـ ان مبين \* يغشي الناس هذا عذاب أليم \* إلى قوله : ﴿ إِنكم عائدون ﴾ الحديث. وقد أشار أبوطالب في قصيدته اللامية المشهورة إلى اجتماع قريش وتـــآمرهم على رسـول الله صلى إلله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب ، وأكد أنه لن يسلم محمداً صلى الله عليه وسلم بحال ، وعتب على قريش وأشار إلى استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ، وفي ذلك يقول:

ولما رأيتُ القوم لا وُدَّ فيهموا وقد قطعوا كلَّ العرى والوسائِل وقد حاهرُونا بالعداوة والأذى وقد طاوَعُوا أمرَ العَدُوِّ المزايل

وقد حالفوا قوماً علينا أظنة صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وفيها يقول:

أعوذ برب الناس من كل طاعن وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالحجر المسود إذ يمسحونه وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة وفيها يقول:

كذبتم وبيت الله نبزى محمداً ونسلمه حتى نصرع حوله وينهض قوم في الحديد إليكموا وفيها يقول:

وما ترك قوم لا أب لك سيدا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من آل هاشم وفيها يقول:

ومر أبو سفيان عني معرضاً يفر إلى نجد وبرد مياهه ويخبرنا فعل المناصح أنه أمطعم لم أخذلك في يوم نجدةٍ

يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل وأبيض عضب من تراث المقاول

علينا بسوء أو مُلِح بباطل وراق ليرقى في حراء ونازل وبا لله إن الله ليس بغافل إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل على قدميه حافياً غير ناعل على قدميه حافياً غير ناعل

ولما نطاعن دونه ونناضل ونناضل وندهل عن أبنائنا والحللائل نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل

يحوط الذمار غير ذرب مواكل ثمال اليتامي عصمة للأرامل فهم عنده في نعمة وفواضل

كما مر قيل من عظام المقاول ويزعم أني لست عنكم بغافل شفيق ويُخفي عارمات الدواخل ولا مُعظم عند الأمور الجلائل

## وفيها يقول:

جزى الله عنا عبد شمس ونوفيلاً .عيزان قسط لا يخيس شعيرة لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وسهم ومخزوم تمالوا وألببوا وفيها يقول:

عقوبة شر عاجلا غير آجــل له شاهد من نفسه غير عائل بنى خلف قيضا بنا والغياطل وآل قصى في الخطوب الأوائل علینا العدی من کل طمل و خامل

أعبد مناف أنتموا حير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائل وفيها يقول:

> فوا لله لولا أن أجيء بسبةٍ لكنا اتبعناه على كل حالةٍ لقد علموا أن ابننا لا مُكَذّب " حدبت بنفسى دونه وحميته

تُجَرُّ على أشياحنا في المحافل من الدهر جدّا غير قول التهازل لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل ودافعت عنه بالذرا والكلاكل

وقول أبي طالب : العدو المزايل أي المفارق الجحانب البين العداوة. وقوله : أظنَّةُ أي متهمين. وقوله: بسمراء سمحة أي برمح وقوس مواتية. وقوله: وأبيض عضب من تراث المقاول أي وسيف أبيض قاطع صقيل بتار ورثناه عن آبائنا أشباه الملوك ، أو مما أهدته الملوك لآبائنا ، إذ المقاول جمع مقول كمنبر وهو الملك ويقال له أيضاً القَيْل. وقوله: وموطئ إبراهيم في الصحر رطبة .. الخ البيت يعني موضع قدمي إبراهيم عليه السلام وأثر قدميه في الحجر لما قام عليه وهو يبني الكعبة وهو المعروف بمقام إبراهيم المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا

من مقام إبراهيم مصلى ﴾ وقد أبقاه الله تعالى شاهداً على أن إبراهيم هو الـذي بني الكعبة وتوارثت معرفة ذلك القبائل جيلاً بعد جيل ، وقد وصف الله تعالى بأنه من الآيات البينات حيث يقول: ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ﴾. وقول أبي طالب : نبزي محمداً أي نقهره ونبطش به ، والمعنى : لا نقهر محمداً ولا نبطش به وكذب من يظن فينا ذلك. وقوله : ونُسلمهُ أي ولا نُسلمهُ. وقوله : حتى نُصرع حوله أي ولن نُسلم محمداً ولن نخذله حتى نهلك دونه. وقوله: ونذهل عن أبنائنا والحلائل أي وحتى لا يبقى فينا من يتذكر ولده أو حليلته. وقوله: وينهض قوم في الحديد إليكموا نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل ، أي وحتى نكون قد فقدنا عقولنا وصرنا كالروايا وهي الإبل التي تحمل الماء فوقها ذات الصلاصل أي المزاداتُ التي يُسمعُ لها صلصلة. وقوله: وما ترك قوم لا أب لكل سيداً .. الخ البيت ، الذمار هو الحمى ، والذرب هو الفاحش ، والمواكل هو المتحاذلُ الذي يكل أمره إلى غيره ولا رأي له ، وهو يعني أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيدٌ يحمى حماه ، ولا يترك نصرته ويُسىء إليه إلا المتحاذل الذي يكل أمره إلى غيره. وقوله: وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه، يعني أن محمداً صلى الله عليه وسلم ذو منزلة كريمة عند الله ، وهو يُستسقى به بالمطر، وقد أشار أبو طالب بهذا إلى قصة القحط الذي أصاب قريشاً بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، وأنهم لما اشتد بهم القحط وأجدبوا جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمكة وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقى لهم وأن يطلب من الله أن يغيثهم ، فاستسقى لهم فنزل عليهم الغيث لكنهم مع ذلك استمروا على كفرهم وعنادهم على حد قوله تعالى في ذلك : ﴿ فارتقب يـوم تـأتي السـماء بدحـان

مبين \* يغشى الناس هذا عذاب أليم \* ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون \* الله قوله: ﴿ إِنَا كَاشَفُوا العَـذَابِ قليلا إِنكَم عَـائدُون ﴾ أي مستمرون على كفركم وضلالكم وعنادكم. وقد ذكر البخاري في صحيحه من حديث عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كلُّ ميزاب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. وقوله: ثمال اليتامى أي يحوط اليتامى ويرعى شئونهم ويتولى أمورهم ويقوم بحاجتهم. وقوله: عصمة للأرامل أي يعصم الأرامل ويحفظهن ويمنعهن ثما يضرهن ويحميهن ، والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها ، وقد يستعمل في الرجال على سبيل التوسع على حد قول الشاعر: تلك الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

وقوله: يفر إلى نجد، أي يخذلنا أبو سفيان ويهرب منا إلى الطائف طلباً لبرد مياهه فالمراد بنجد في هذا البيت هو الطائف لارتفاعها إذ النجد ضد الغور. وقوله: ويُخفي عارمات الدواخل أي ولا يُظهر ما يمتلئ به قلبه من الحقد علينا، فالعارمات هي الدواهي الشديدات، والدواخل جمع داخلة وهي النية والمذهب. وقوله: لا يخيس شعيرة أي لا يخطئ مقدار حبة شعير. وقوله: غير عائل أي غير جائر. وقوله: قيضاً بنا أي عوضاً عنا. وقوله: والغياطل هم فخذ من بين سهم بن عمرو بن هصيص كان يقال لأمهم الغيطلة، والغيطلة تطلق على الظلمة الشديدة والشجر الملتف واختلاط الأصوات والبقرة الوحشية وغلبة النعاس. وقوله: تمالوا أي تمالئوا واجتمعوا وتشايعوا. وقوله: وألبوا علينا، أي سارعوا وجمعوا واجتمعوا علينا بالظلم والعداوة والتحريض والإفساد. وقوله:

من كل طمل ، الطمل هو الرجل الفاحش الذي لا يبالي ما صنع ، وتطلق الطمولة على اللئيم والأحمق واللص. وقوله : وحامل ، الخامل هو الساقط الذي لا نباهة له. وقوله : فلا تُشركوا في أمركم كل واغل ، أي فلا تُدخلوا في شئونكم الواغل وهو الضعيف النّذل الساقط المقصر في الأشياء المتطفل على الناس في طعامهم وشرابهم. وقول أبي طالب : فوا لله لولا أن أجيء بسبّة تُحر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه إلى آخر البيت. أي لولا أن دخولي في الإسلام يُلحق بآبائنا الذمّ بأنهم ماتوا على غير الهدى ويسمُهُم أهل المحافل والمحالس بالنقص لذلك لكنت سارعت إلى الدخول في الإسلام ، لأني موقن أن عمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمنعني من الدخول في دينه إلا التزامي . كما كان عليه آبائي ، ويؤكد ذلك أبو طالب بقوله : لقد علموا أن ابننا لا مُكذب لدينا . . الخ ، ولذلك قال أبو طالب في نونيته المشهورة :

حتى أوسد في التراب دفيناً ولقد صدقت وكنت قبل أمينا من خير أديان البرية ديناً لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ودعوتني وعلمت أنك صادق وعرضت ديناً قد علمت بأنه لولا الملامة أو حذارى سبة

وقد استمر حصار قريش لبني هاشم وبني المطلب نحو تبلات سنوات حتى أصاب المسلمين ومن معهم جهد شديد فأكلوا ورق الشجر والجلود اليابسة ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية ، وكانت قريش تؤذي من أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات ، إلى أن قام في نقص الصحيفة نفر من قريش كان من أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري ، وكان هشام واصلا لبني هاشم لرحم كانت بينه وبينهم ، وقام معه في نقض

الصحيفة زهيرُ بنُ أبي أمية بن المغيرة المخزومي وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان معهما المطعم بن عدي وأبو البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فاتعدُوا خطم الحجون ليلاُّ بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك ، وأجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حُلةً ، فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس اللباس وبنو هاشم هلكي لا يُباعُ ولا يُبتاعُ منهم؟ والله لا أقعد حتى تُشقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمةُ ، فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد : كذبت والله لا تُشقُّ. فقال زمعةُ بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كُتبت. فقال أبو البحتري : صدق زمعة لا نرضي ما كتب فيها ، ولا نُقرُّ به. فقال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى ا لله منها ومما كتب فيها ، فقال هشام نحواً من ذلك ، فقال أبو جهل : هذا أمر قُضي بليل ، تُشُوورَ فيه بغير هـ ذا المكان. فقام المطعم إلى الصحيفة فشقّها ، وبعد أن شُقّت الصحيفة ، حرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشّعب وحرج منه من معهم من المسلمين فقال أبو طالب قصيدة داليّة يمتدح فيها أولئك النفر الذين قاموا في نقض الصحيفة ، ويبعث البشرى بذلك إلى المهاجرين بالحبشة ، ويمدح بني هاشم وبني المطلب الذين آزرُوه في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول أبو طالب:

ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كلَّ مَن لم يرضه الله مفسد تراوحها إفك وسحر مجمع ولم يُلف سحر آخر الدهر يصعد

فطائرها في رأسها يتردد ليتقطع منها ساعد ومقلد فرائصهم من خشية الشر ترعــد أيتهم فيهم عند ذاك وينجد لها حدج سهم وقوس ومرهد فعزتنا في بطن مكة أتلد فلم ننفك نزداد حيراً ونحسمد إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد على ملاً يهدي لحيزم ويرشد مقاولة بل هم أعز وأمجد إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد شهاب بكفى قابس يتوقد إذا سيم حسفاً وجهه يتربد على وجهه يسقى الغمام ويسعد يحض على مقرى الضيوف ويحشد إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد عظيم اللواء أمره ثكم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقد هموا رجعوا سهل بين بيضاء راضياً وسر أبو بكر بها ومحمد متى شُرِّك الأقوام في حَل أمرنا وكنا قديماً قبلها نُتودد وكنّا قديماً لا نقر ظلامة وندرك ما شئنا ولا نتشدد

تداعى لها من ليس فيها بقرقر وكانت كفاء رقعة بأثيمة ويظعن أهل المكتين فيهربوا ويترك حَرَّاث يقلب أمره وتصعد بين الأحشبين كتيبة فمن ينش من حضار مكة عزة نشأنا بها والناس فيها قلائل ونطعم حتى يترك الناس فضلهم جزى الله رهطاً بالحجون تجمعوا قعوداً لدى خطم الحجون كأنهم أعان عليها كل صقر كأنه جريء على كل الخطوب كأنه من الأكرمين من لؤي بن غالب طويل النجاد خارج نصف ساقه عظيم الرماد سيد وابن سيد ويبنى لأبناء العشيرة صالحا ألظ بهذا الصلح كل مبرإ

فيال قصي هل لكم في نفوسكم وهل لكموا فيما يجيء به غد فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود وقول أبي طالب: بحريّنا يعني الذين بأرض الحبشة من المسلمين ، وقد نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه في طريق هجرتهم إلى الحبشة. وقوله: والله بالناس أرود ، أي والله أرفق بالناس ، ومنه: رويدك أي رفقاً وقد حاء بلفظ التصغير لأنهم يريدون به تقليلاً أي ارفق قليلا وليس له مكبر من لفظه. والقرقر: الذليل لأن القرقر في الأصل هو الأرض الموطوءة التي لا تمنع سالكها ، ويجوز أن يكون المراد: ليس بذي هزل لأن القرقرة الضحك. وقوله: فطائرها في رأسها يتردد ، أي فحظها من الشؤم والنحس ملازم لها لا يفارقها. والرقعة بضم الراء هي التي تكتب. والمقلد: موضوع القلادة من العنق. وقوله: ويظعن أهل المكتين فيهربوا ، أي ويغادر ويسافر أهل مكة ويفروا منها خوفا على أنفسهم ، والمراد بالمكتين مكة وإنما أوردها بلفظ التثنية لأنهم كانوا يكثرون في أشعارهم من تثنية البقعة الواحدة كقول الشاعر:

بالرقمتين له أجر وأعراس والحمّتين سقاكِ الله من دار وقول زهير بن أبي سلمى المزني : ودار لها بالرقمتين. وكقول عنزة : كيف القرار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم وكقول عنزة أيضاً :

شَربَت بماء الدُّحرُضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم وكقول الشاعر: تسألني برامتين سلجما.

فالرّقمة الروضة وقد ثناها الشاعر: وعنيزة اسم موضع وقد ثناها الشاعر كذلك. والدحرض ماء وقد ثناه كذلك ورامة موضع بالبادية وقد ثناه الشاعر

أيضاً. والمراد بالمفيضين في قوله: إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد ، أي المفيضين بالقداح في الميسر وكان لا يُفيض معهم في الميسر إلا سحى كأن أبا طالب يصفهم بأنهم يطعمون إذا بخل الناس. وقوله: جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا يريد بهم هشام بن عمرو العامري وزهير بن أبي أمية المخزومي والمطعم بن عدي وأبا البحري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. وقوله: خطم الحجون ، أي مقدمة الحجون فالخطم المقدمة والحجون موضع بأعلى مكة. وقوله: كأنهم مقاولة أي كأنهم ملوك. وقوله: كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد ، أي كأن الواحد من هؤلاء الرهط إذا مشى كأنه صقر يمشى بطيئاً لثقل ما عليه من لباس الحرب ، فرفرف الدرع هي فضولها وجوانبها وما تدلى منها ، والحَرَد هي أن تثقل الدرع على الرجل فيتثاقل في المشي فيصير كالمتبخير ، وقد روي بلفظ أجرد بالجيم بدل أحرد بالحاء و الأجرد السبّاق. وقوله جريء على كل الخطوب ، أي شـجاع في جميع أحوالـه وشئونه ، وقـد روي: على حل الخطوب، كما روي على جُلّى الخطوب أي عظائم الأمور وكبار الحوادث. وقوله: هموا رجعوا سهل بن بيضاء الخ البيت ، أي إن هؤلاء الأماجد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة تسببوا في عودة سهل بن بيضاء إلى داره بمكة مسروراً كما سُرّ بذلك أبو بكر الصديق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهل بن بيضاء هو سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن الحارث بن فهر ويعرف بابن البيضاء ، والبيضاء هي أُمُّهُ وهي دعد بنت جحدم ابن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر ، وبنو البيضاء ثلاثة سهل وسهيل وصفوان. وقول أبي طالب: لديك البيان لو تكلمت أسود، هـ و مثل يُضرب لمن يحاول استنطاق من لا ينطق ، وأصله أن قتيلا قتل عند جبل يقال لـــه أســود

ولم يعرف القاتل فقال قائل: لديك البيان لو تكلمت أسود أي أنت أيها الجبل لو كنت تنطق لكشفت حقيقة القاتل وشهدت عليه. هذا وقد كان خروج بين هاشم وبني المطلب من الشعب في السنة العاشرة من البعثة النبوية وقد مات أبو طالب بعد أشهر من خروجهم من الشعب ، وكذلك ماتت خديجة رضى الله عنها في نفس هذه السنة فاشتدت المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب يبلغ رسالة الله والله يعصمه من الناس. وقد كان أبو طالب عضداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عنه كيد المشركين. كما كانت خديجة رضى الله عنها وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب ، ولكن الله يهدي من يشاء ، وهداية القلوب بيد الله وحده ، وقد أصر أبو طالب على دين آبائه خشية أن تناله سُبَّةٌ بأنه رغب عن دين عبد المطلب ، فقد روى البحاري في صحيحه من طريق ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال : أي عمِّ قل لا إله إلا الله كلمةً أُحاجُّ لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لكل ما لم أنه عنه ، فنزلت : ﴿ مَا كَانَ لَلْنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلُـو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، ونزلت : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾. وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي

عم، قل لا إله إلا الله أحاجُّ لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : أي عـم قل لا إله إلا الله كلمة أُحاجُّ لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضُها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فأنزل الله : ﴿ مَا كِانَ لَلْنَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يستغفروا للمشركين ﴾ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ وفي لفظ البحاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا

الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ مَا كَانَ لَلنَّبِي ﴾ الآية. وفي رواية مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبدا لله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهدُ بها عند الله. فقال أبو جهل وعبدا لله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضُها عليه ويُعيدُ له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ وفي رواية لمسلم من حديث العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم : وجدته في غمراتٍ من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي رواية للبخاري في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار . وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك

ويغضب لك؟ قال : نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار . وفي رواية للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمُّه فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعلُ في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغُه. وفي رواية لمسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغهُ. وقوله: في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح : الغمرات جمع غمرة بإسكان الميم وغمرة الشيء شدته ومزدحمُهُ. والضحضاح أصله الماء اليسير الذي يصل إلى الكعبين والمراد هنا أنه أخرج إلى مكان من جهنم يصل إلى كعبيه فقط كأنه لابس نعلين من النار ولكنه مع ذلك يغلى منهما دماغه. وموت أبي طالب بهذه الصفة آية بينةً على أن الله تعالى هو وحده لا شريك لـ المهيمنُ على خلقه ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ، ولا رادّ لقضائه ، يهدي من يشاء فضلا ويُضِل من يشاء عدلا ، وأن الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين ليسوا بمسيطرين على خلق الله ، ولذلك صارت زوجةً نوح وولدُه وزوجةً لوط وأبـو طالب إلى ما صاروا إليه ، وصارت زوجة فرعون إلى ما صارت إليه مما أوضحه القرآن الكريم وجلاًه ، ليعلم الناسُ أن الأمر كله لله ، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ، و لله الحكمة البالغة والحجة القاطعة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. كما أن في هذا دليلا ساطعا على الفرق بين علم القلب وتصديقه ، فعامة أهل مكة كانوا في قرارة قلوبهم يعلمون أن محمداً رسول الله وأنه ليس بكذاب ولا ساحر ولا شاعر ولا مجنون على حد قوله تعالى : ﴿ ولقد نعلم إنه ليحزنك

الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون \* الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجدون وكقوله تعالى في أهل الكتاب: ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون \* وكقوله تعالى في قوم فرعون: ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا \* .

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم \* أي ما ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين أن يطلبوا مغفرة ا لله عز وجل للمشركين با لله المقرين بألوهية غيره من الأصنام والأوثـان، ولـو كان هؤلاء المشركون من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقرباء المؤمنين الذين كانوا يحبونهم ، بعد ما اتضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن هؤلاء المشركين فارقوا الدنيا وهم مقرون بألوهية أصنامهم وأوثانهم وسائر معبوداتهم من غير الله عز وجل الذي هـو أغنى الشركاء عن الشرك ، والذي أنزل في كتابه أنه لا يغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، حيث يقول عز وجل : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ في آيتين من سورة النساء ولا يتبين موت المشرك على شركه إلا عند النزع والمعاينة أما قبل ذلك عندما يكون من الممكن دعوة المشرك إلى الإيمان بالله وحده ومناقشته فإنه لم يكن قد تبين أنه من أصحاب الجحيم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبا طالب إلى قول لا إله إلا الله قبل المعاينة والنزع بدليل محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية ، فلما هلك على الكفر تبين أنه من أصحاب الجحيم. وقد قال ا لله عز وجل: ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار \$ لأن المراد بحضور الموت هو النزع والمعاينة أما قبل ذلك فيمكن قبول توبته ، ولا يحرم الدعاء له بالهداية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهد دوساً وأت بهم مسلمين). فإذا جاءت الغرغرة فإنه لا ينفعه دعاء ولا يجوز للمسلمين الاستغفار له ، لأن قوله عز وجل في هذا المقام: ﴿ ما كان للنبي ﴾ هو يمعنى النهي أي لا يجوز ذلك ، كقوله تعالى: ﴿ و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ﴾.

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم \* مذا بيان لعذر إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه حيث قال : ﴿ واغفر لأبي إنه كان من الضالين \* وكان قد وعده بهذا الاستغفار في قوله: ﴿ سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياً \* شم جزم على الاستغفار بقوله: ﴿ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ﴿. وقد ذيّ لم الله تبارك وتعالى قوله: ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ﴾ الآية بقوله: ﴿ إن إبراهيم لأواه حليم الذي يشعر بعلية الاستغفار لأن الأوّاه هو الرحيم بعباد الله المتوجع لما يلحقهم من الشر المتأوه لما يتقين أنه يؤذيهم. والتأوه هو أن يسمع للصدر صوت يتنفس الصعداء من حرارة الصدر فيحرج ذلك النَّفُس ويقول المكروب: أوه. والحليم هو الصفوح عمن أساء إليه. كما ذيل الله عز وجل آية سورة الممتحنة بقوله تبارك وتعالى : ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير \* وهو يشعر أيضاً بعلية الاستغفار لإفادته تيقن إبراهيم بحماية الله لـه من شر أبيه وقد أشرت في تفسير الآية الأولى في هذا المقام بأنه مادام المشرك

حياً متمكناً من المحاورة لم يصل إلى حد الـنزع والغرغرة فإنـه يجـوز لـه الدعـاء بالهداية. وقد يعبر الداعي له بطلب المغفرة له والصفح عنه بتوفيقه للتوبة والرجوع إلى الله مع تنازل الداعي عن حقه فيما أصابه من الأذي من جهة المشرك لينال الداعي جزاء الصابرين كما قال عز وجل: ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون \* وعلى هـذا قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ واغفر لأبي إنه كان من الضالين \* ﴿ وقد نبه الله المسلمين إلى أنه لا يلزمهم أن يتجاوزوا عن سيئات الكفار في حقهم لأن حرص إبراهيم عليه السلام عن التجاوز كان سببها الصفة التي وصفه الله عز وجل بها في قوله هنا: ﴿ إِن إِبراهيم لأواه حليم \* ﴿ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يبحع نفسه ويهلكها من شدة حزنه على كفر عشيرته به كما قال عز وجل: ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا \* وقال عز وجل: ﴿ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين \* ولا يطلب من المؤمنين أن يفِعلوا ذلك ، ولذلك لما أمر الله عـز وجـل المؤمنين بـأن يتأسوا بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من حون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بـا لله وحده ، استثنى الله عز وجل فقال : ﴿ إِلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ﴾ وخص هذا الأمر بإبراهيم عليه السلام مع أبيه ولذلك لم يقل لأستغفرن لكم بل قال : ﴿ إِلا قُولُ إِبْرَاهِيمُ لأبيهُ لأستغفرن لك ﴾. وقوله عز وجل : ﴿ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴿ أي فلما اتضح لإبراهيم أن أباه قد أصر على الكفر حتى فارق الحياة وأيقن أنه مات كافراً انتهى عن الاستغفار له.

وقوله عز وجل: ﴿ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهــم

ما يتقون إن الله بكل شيء عليم \* الله هو قاعدة كلية تفيد أن الله الرءوف الرحيم لا يظلم أحداً من خلقه ولا يعذب عباده إلا بعد البيان لهم ، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فهو يبين لعباده طريق الخير وطريق الشر ويقيم لهم الحجة والبرهان كما قال عز وجل: ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ أي بينا لهم طريق الخير وطريق الشر ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ أي فسلكوا طريق الشر وعدلوا عن طريق الخير ﴿ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون \* انحرف عن شرع الله وكفر بالله خذله الله ووكله إلى نفسه فدمرها وأوردها نار الجحيم. وقوله عز وجل: ﴿ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهـم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ﴿ قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لن يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة ، كما قال تعال : ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ الآية ، وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ﴾ الآية قال : بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة ، وفي بيانه لهم معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا اهم وفي هذا تحذير من ارتكاب المعاصى لأنها سبب للضلال والهلاك وطريق إلى ترك الرشاد والهداية. وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الله له ملك السموات والأرض يحيى ويميت ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير \* مذا إعلان للناس جميعاً بـأن الله عـز وجـل هـو رب كل شيء وسيده ومليكه وأن له السلطان القاهر والملك التام في السموات والأرض وأنه هو وحده الذي يحيى ويميت ، كما قال عز وجل : ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير \* الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم

أيكم أحسن عملا وهو العزيز العفور ﴾ فلا نصر ولا عز ولا تمكن في الأرض لأحد كائنا من كان إلا بحول الله وقوته ، فلا تشركوا به لله شيئا ولا تقدموا حُب أحد على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تُقدموا بين يدي الله ورسوله ، فالحلال ما أحل الله ورسوله ، والحرام ما حرم الله ورسوله ، فإن أعداء المسلمين هم الذين لا يؤمنون به لله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يعينون دين الحق الذي بعث الله به شيخ المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم فاتخذوهم أيها المؤمنون عدوا ، ولا تتخذوا منهم أولياء ولا بطانة لكم ولو كانوا آبا كم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

### قال تعالى :

﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَدِيرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَدِيرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ هُدَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ اللهِ .

هذا بيان بفضل الله ورحمته وإحسانه وجوده على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه في غزوة تبوك في وقت العسرة حيث كان الخروج إلى تبوك في لهيب الحر وشدة القيظ وقلة الظهر وندرة الزاد ولذلك سميت غزوة العسرة ، وسمي الجيش جيش العسرة حيث اجتمع عليهم عسرة الحر وعسرة

الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء ، وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال : لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ، قالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادّهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ، قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله إن فعلت قلّ الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال : فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال : ويجيء الآخر بكف تمر قال : ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه قال: فأكلوا حتى شبعوا ، وفضلت فضلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ ،

قال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره : لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام وأنصار رسوله في الله الذين اتبعوا رسول الله في ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء اه والمراد بساعة العسرة أي وقت العسرة ويشمل وقت غزوة تبوك. وقوله تبارك وتعالى : ﴿ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق

منهم ﴾ أي من بعد ما بلغ بهم الضيق والجهد والعسرة حدّاً لولا صيانة الله لهم لزاغت قلوب بعضهم ولكن الله عز وجل صانهم فلم تزغ قلوبهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم \* ﴾ أي ثم رزقهم الله الإنابة إليه والثبات على الحق لرأفته ورحمته بهم.

#### قال تعالى :

﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَكَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَكَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَا اللَّهِمِ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

بعد أن ذكر الله عز وحل توبته ورضاه عن جميع المؤمنين الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزة تبوك أعلن رضاه وتوبته على الثلاثة الذين خلفوا وهم المرجون لأمر الله وهم كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب الأنصاري السَّلَمي وهلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي ومرارة بن الربيع الأنصاري العامري. وقد روى البخاري ومسلم قصة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم من طريق عبدالله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ، و لم يعاتب أحداً خلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عدي جمع غنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله

وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة ، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد غزوةً إلا ورّى بغيرها ، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرِ شديدٍ ، واستقبل سفراً بعيداً ، ومفازاً وعدواً والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرٌ لا يجمعهم كتاب حافظ ، يريد الديوان ، قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم ، فأرجع و لم أقض شيئًا فأقول في نفسي أنا قادر عليه ، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجدُّ فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ، ولم أقضِ من جهازي شيئاً فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم ، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ، فرجعت ولم أقض شيئاً ثم غدوت ثم رجعت و لم أقضِ شيئاً، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يُقدَّر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاق أو رجلاً ممن عـذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ما فعل كعب ؟ فقال رجل من بني سلِمة يا رسول الله : حبسه

بُرداه ونظره في عِطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلتَ ، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قادماً وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسُّم تبسُّم المغضَب ثم قال: تعال فجئت أمشى حتى جلست بين يديه فقال لي : ما خلَّفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلي إنبي والله لـو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أُعطيتُ جدلاً ، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليّ ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه إني لأرجو فيه عفو الله ، لا والله ما كان لي من عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ، فوالله

مازالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا نعم ، رجلان قالا مثل ما قلت ، فقيل لهما مثـل مـا قيـل لـك فقلت من هما ؟ قالوا مُرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوةً فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبَنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرَت في نفسي الأرضُ فما هي إلـتي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان ، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يُكلمني أحدُ وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ثم أصلى قريباً منه ، فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال عليَّ ذلك من جفوة النَّاس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوا لله مارد على السلام ، فقلت يا أبا قتادة ، أنشدك با لله هل تعلمني أحب الله ورسوله ، فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعـدت له فنشدته ، فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار قال فبينما أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالكٍ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أنّ صاحبكُ قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان و لا مضيعة فالْحقْ بنا نواسك، فقلت لما قرأتها وهذا أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا

مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إنّ رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبيٌّ مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ، قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنّ هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم ، فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ، فلبثت بعد ذلك عشــر ليالِ حتى كملت لنا خمسون ليلةً من حين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلةً وأنا على ظهر بيتٍ من بُيُوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعبُ بنَ مالك أبشر قال فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يُبشروننا وذهب قِبَل صاحبيّ مبشرون وركَض إليَّ رجـل فرسـأ وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلمّا جاءني الذي سمعت صوته يُبشرني نزعتُ له ثوبَيَّ فكسوته إياهما ببشراه ، والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى

ا لله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً ، يُهنُّوني بالتوبة يقولون : لتهنِّك توبةً الله عليك ، قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني ، والله ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ، قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ، قال لا بـل من عند الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنّا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إنّ من توبيّ أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسول الله قـال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو حير لك قلت فإنى أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إنّ الله إنما نجاني بالصدق وإنّ من توبي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ممّا أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذباً وإنَّى لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت ، وأنـزل الله علـي رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لقد تاب الله على النَّبِيُّ والمهاجرين ﴾ إلى قوله: ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ ، فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدٍ. فقال تبارك وتعالى : ﴿ سيحلفون با لله

لكم إذا انقلبتم إلى قوله: ﴿ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلفوا ﴾. وليس الذي ذكر الله مما خُلفنا عن الغزو إنّما هو تخليفه إيّانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ﴿ أي حتى صاروا في حالة من الوحشة والضيق والكرب والمحاصرة حيث هجرهم الأقارب والأباعد فصارت الأرض مع اتساعها كأنها في أعينهم جُبُّ. ومعنى قوله تبارك وتعالى : ﴿ وضاقت عليهم أنفسهم ﴾ أي امتلأت صدورهم ضيقاً من الهم والوحسشة. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وظنوا أن لا ملحاً من الله إلا إليه ﴾ أي وتيقنوا أنه لا مفر لهم من الله إلا إلى الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في ورده إذا أوى إلى فراشه قوله: ( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك) ، فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منـك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت. فإنك إن مُت في ليلتك مُت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجراً). وقد روى البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه نحوه إلا أنه قــال: قــال لي رســول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم

اضطجع على شقك الأيمن ، وقبل: اللهم أسلمت نفسي إليك ). وساق الحديث.

وقوله عز وجل: ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم \* ﴾ أي ثم مَن عليهم بتوبته وأعلن ذلك في كتابه ورزقهم الثبات ليستمروا ويستقيموا على توبتهم إلى الله عز وجل. والتعبير بثم في قوله عز وجل: ﴿ ثم تاب عليهم ﴾ لتراخي المدة التي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فيها وهي خسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم إلى إعلان التوبة عليهم ، ولا شك أن من كان في مثل حالهم آنذاك تكاد تكون الساعة عليه شهراً ، بخلاف أيام المسرات فإنها تنقضي سريعاً.

قال تعالى :

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ .

هذا تنبيه من الله عز وجل وأمر لجميع المؤمنين من وقت نزول هذه الآية إلى يوم القيامة بالاقتداء بهؤلاء الثلاثة الذين خُلفوا في ملازمة قول الصدق وتقوى الله عز وجل في السراء والضراء وقد تحققوا أن الصدق منحاة وأن الكذب مهواة ، والصدق لا يأتي إلا بالخير كما قال عز وجل : ﴿ فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ﴾ وقد روى البحاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإن الكذب يهدي إلى الفحور ، وإن الفحور يهدي

إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذّاباً ) ، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة فقد روى الترمذي وقال : حديث صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ).

### قال تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُتُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ

اللّهِ وَلا يَرْعَبُوا بِأَنفُسِمِ عَن نَفْسِهِ - ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبُ وَلا عَنْمَ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا أُوكَ فَلَا نَصَبُ وَلا يَعْمَلُ اللّهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَمْتُ صَلِيحٌ إِن اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ عَمُلُ صَلِحٌ إِن اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ عَمُلُ صَلِحٌ إِن اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ عَمُلُ صَلِحٌ إِن اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ اللّهُ مَا عَمَلُ صَلِحٌ فَإِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْسِنِينَ فَي وَلا يَعْمَلُونَ وَلا كَبِيرَةً وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَالْاللّهِ اللّهُ الْمُحْسِنِينَ فَي وَلَا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَالْاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَى اللّهُ الْحَمْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

هذا عتاب للمخلفين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلاً لا نفاقاً و لا كفراً حين ما دعاهم للخروج إلى تبوك ، وبيان لعظيم أجر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه إلى ما فات هؤلاء المعذرين من الأعراب وغيرهم من الخير بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسير رسول الله صلى الله عز وجل عنى بها الذين وصفهم بقوله : ﴿ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ﴾ الآية ، ثم قال جل ثناؤه : ما كان لأهل المدينة الذين

تخلفوا عن رسول الله ولا لمن حولهم من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد معه أن يتخلفوا خلافه و لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ندب في غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه إلى الشخوص إلا من أذن له أو أمره بالمقام بعده فلم يكن لمن قدر على الشخوص التخلف ، فعدد جل ثناؤه من تخلف منهم فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقاً وعَذَرَ من كان تخلفه لعذر وتاب على من كان تخلفه تفريطاً من غير شك فلا ارتياب في أمر الله إذا تاب من خطأ ما كان منه من الفعل اهد وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل : ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أجد ما أملكم عليه ﴾ الآية ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال : إن بالمدينة لرجالاً ، ما سرتم مسيراً و لا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ،

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ أي ما يليق ولا يصح ولا يستقيم لأهل المدينة وقبائل العرب المجاورة لها أن يتأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربهم وجوارهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ﴾ أي ولا يرضوا لأنفسهم أن تكون في راحة ودعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة والمشقة ، إذ اللائق بمن كان مؤمناً أن يقي بنفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وللم ولاسيما إذا كان قريب الدار والجوار . وأشار إلى أن هؤلاء المتخلفين حرموا أنفسهم من أجر عظيم حيث يقول : ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ و لانصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار

ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ﴾ والظمأ: العطش ، والنصب: التعب ، والمخمصة: الجاعة. ومعنى: ﴿ ولا يطئون موطئا ﴾ أي ولا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم أرضاً. ومعنى: ﴿ ولا ينالون من غيظ الكفار ﴾ أي يغضبهم ويذلهم ويقهرهم. ومعنى: ﴿ ولا ينالون من عدو نيلا ﴾ أي ولا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو سبيا أو غنيمة أو هزيمة. ومعنى قوله: ﴿ إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين \* أي إلا سُحّل لهم في صحائف أعمالهم أنهم عملوا هذه الأعمال الصالحة التي يجزل الله بها الأجر ويُعظِم لهم بها الفضل ، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، وهم قد أحسنوا لما عملوا هذه الأعمال فكُتبوا في المحسنين ، وسُحّلوا في سحلات الصالحين.

ومعنى قوله عز وحل: ﴿ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون \* أي ولا يبذل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله بذلاً قليلاً ولو كتمرة ولا كثيرة كما فعل عثمان ابن عفان رضي الله عنه حيث جهز جيش العسرة من ماله، فقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان ، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان اهد. ومعنى: ﴿ ولا يقطعون وادياً ﴾ أي ولا يمرون بوادٍ من الأودية مقبلين أو مدبرين. ومعنى: ﴿ إلا كتب لهم ﴾ أي إلا سحل ممشاهم وآثارهم وقيدت لهم حسنات توضع في موازين أعمالهم الصالحة يوم القيامة. وقوله: ﴿ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون \* أي ليثيبهم الله عليها أحسن ما يجزى به عباده الصالحين.

قال تعالى:

بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى فضل الجهاد في سبيله وحرض المسلمين على القتال ، ذكر هنا ضرورة طلب العلم وحض على التفقه في الدين لإرشاد الناس إلى ما فيه الخير لهم وتحذيرهم مما فيه الشر لهم وتعريفهم بحقوق الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق بعضهم على بعض ، للإشعار بأن الأمة لا يستقيم حالها ولا يستتب أمرها وأمنها إلا بقوة تردع أعداءها وتحمى حماها وتدفع في نحور المعتدين وتحمى حقوق المظلومين ، وعلم ينير لها طريقها ومنهج يقيم لها سلوكها ويهديها سواء السبيل، لأن السيف مع الجهل أشبه بقوة الأسُود وبطش الحيوانات المفترسة ، كما أن العلم بلا قوة تحميه مآله الاضمحلال والزوال ، وهذا من كمال شريعة الإسلام وأنها دين الفطرة التي تقتضي صيانة الدين والنفوس والعقول والأعراض والأموال ، وقد أشار الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إلى أن الجهاد وطلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. ولما كان الناس ليسوا سواء في فطرتهم وميولهم واستعدادهم وقُدرتهم حيث يتفاوتون في الجهاد وفي طلب العلم ، كما أنه لو فرض الجهاد على الجميع وكذلك طلب العلم لتعطلت المصالح كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرها ، لذلك جعلت الشريعة بعض الفروض فرض عين وبعضها فرض كفاية لتلتئم

مصالح العباد لدنياهم وأخراهم ، فقد يكون الإنسان عاجزاً عن الجهاد ذا قدرة واسعة على طلب العلم ، وقد يكون القادر على الجهاد غير مؤهل لطلب العلم والتفقه في شريعة الله ، و لم يعرف في تـاريخ الأمـم أمـة حرصـت على العلـم كحرص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد حاز أصحاب رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قصب السبق في طلب العلم والتفقـه لما سمعـوه مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مما يتلوه عليهم من الكتاب ويعلمهم من السنة كقوله عز وجل: ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ وكقوله تبارك وتعالى : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وكقوله صلى الله عليه وسلم: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه ، وكما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) ، وكما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ). ومن شدة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم والتفقه في الدين أنهم كانوا يتناوبون رعاية إبلهم حتى يجلس بعض من لا نوبة عليه في رعاية الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يفوتهم شيء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعاله بقدر طاقتهم كما كان يفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عقبة بن عامر رضي الله عنه ، فقد قال أبو

داود في سننه: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب سمعت معاوية -يعنى ابن صالح - يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت على رعاية الإبل فروّحتُها بالعشييّ فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول: ما منكم من أحمد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب فقلت: بخ بخ ما أجود هذه ، فقال رجل من بين يَدَيّ : التي قبلها يا عقبة أجود منها ، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب ، فقلت : ما هي يا أبا حفص ؟ قال : إنه قال آنفاً قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغَ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله إلا فَتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية : وحدثني ربيعة بين يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر اهـ وقال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب التناوب في العلم و ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال: (كنت أنا وجارً لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك ) الحديث ، وفي لفظ للبخاري في المظالم من صحيحه عن عمر قال : ( إني كنت وجارًا لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نـزل فعـل مثله ) الحديث ، وفي لفظ للبخاري في كتاب النكاح من صحيحه عن عمر

رضي الله عنه قال: (كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جئته بما حدث من حبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك ) الحديث ، وقد رواه مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: (وكان لي حار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوماً وأنزل يوماً فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك ) الحديث.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ و ما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ أي وما يستقيم للمؤمنين أن يذهبوا ويتوجهوا جميعاً للتفقه في الدين ، لما في ذلك من تعطيل مصالحهم في مزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم وجهادهم. ومعنى قوله عز وجل : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون \* أي فهلا قصد وتوجه من كل جماعة من جماعات المسلمين بعضهم وانصرفوا إلى بحالس العلم لتحصيله من مصادره ليتبصروا ويتثقفوا في دين الله لينتفعوا به في أنفسهم وليكونوا على بصيرة في شريعة الإسلام وليقوموا بتعليم جماعتهم ومن يحتاج إلى التفقه في دين الله ، ويرشدوهم إلى ما يسلك بهم طريق الجنة ويبتعد بهم عن طريق أهل النار ، ويخذروهم من غضب الجبار ، وليكونوا هداة مهتدين ، ودعاة مرشدين.

## قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْطَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَيَ يَكُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَيَ يَكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَيَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توجيه من الله عز وحل أن يبدءوا بقتال الأقرب فالأقرب من الكفار وأن يحرصوا على أن لا يتركوا موقعاً قريباً من بلاد الكفار ويتحاوزوه إلى ما وراءه من الأماكن البعيدة لأن ذلك يؤدي إلى وجود بُؤر من أهل الكفر وراءهم مما يؤدي إلى خلخلة مواقع المسلمين وضعف مراكز تواجدهم وقطع الطريق بين طرق إمداداتهم ، وهو تنبيه إلى (استراتيجية) لا غنى عنها لمن يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وليحدوا فيكم غلظة ﴾ أي و احرصوا على أن يحس الكفار أنكم لا تتهاونون في نشر دين الله وإعلاء كلمته ، وقد انطبع المسلمون على هذا الخلق فصاروا أشداء على الكفار رحماء بينهم كما أخبر عز وجل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم \* وكما قال عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم \* ﴾.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ واعلموا أن الله مع المتقين \* ﴾ أي وثقوا بنصر الله لكم إذا اتقيتموه وأطعتم أوامره وابتعدتم عن انتهاك محارمه ، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ، ومن كان الله معه فهو المنصور ومن وكله الله إلى نفسه فهو المخذول المدحور . قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام ولهذا بدأ رسول الله صلى عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وحيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من

سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً ، شرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب ، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيـق الحال وذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام ، ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بواحد وثمانين يوماً فاختاره الله لما عنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبـو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ، ورد شارد الدين وهو راغم ورد أهل الردة إلى الإسلام ، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام ، وبيّن الحق لمن جهله ، وأدى عن الرسول ما حمله ، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران ، ففتح الله ببركة سفارته البلاد ، وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد ، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله ، وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده ، وولي عهده الفاروق الأواب، شهيد المحراب، أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرغم ا لله به أنوف الكفرة الملحدين ، وقمع الطغاة والمنافقين ، واستولى على الممالك شرقاً وغرباً وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباً ، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضى ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً ، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي ا لله عنه شهيد الدار فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة ، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة ، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ، وعلت كلمة الله وظهر دينه وبلغت الملة الحنيفة من أعداء الله غايـة

مآربها وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا قَاتِلُوا الذِّينَ يَلُونُكُم مِن الكَّفَّارِ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رقيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر كقوله تعالى : ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونــه أذلـة علـى المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾ وقوله: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النِّي جَاهِدِ الْكُفَارِ وَالْمُنَافَقِينَ واغلظ عليهم ﴾ وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنا الضحوك القتال ) يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه. وقوله : ﴿ واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن ا لله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه ، وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثـة الذيـن هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم ، ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سَفال وخسار ، ثم لما وقعت الفتن والأهواء و الاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام و لله الأمر من قبل ومن بعد ، فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله ، والله المسئول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم اه.

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَنَهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَمَّا اللّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَي وَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم اللّذِينَ عَامِنُواْ فَهُمْ كَغِرُونَ فَي وَلَا اللّذِينَ فَي اللّهِ وَجَسَهِمْ وَمَا ثُواْ وَهُمْ كَغِرُونَ فَي أُولا يَرُونَ مَرَّ مَرَّ فَي فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا ثُواْ وَهُمْ كَغِرُونَ فِي أَولا يَرُونَ اللّهُ مَرَّ فَا وَهُمْ مَن مَنْ اللّهُ عَلَى مَرْوَنَ وَلا هُمْ اللّهُ مَن الله مَ

هذا هو المقام الأحير في هذه السورة المباركة من مقامات التنديد بالمنافقين وكشف ما تكنه صدورهم وينفلت من ألسنتهم من الكفر والنفاق. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ﴾ أي وإذا أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس انشرحت لها صدور المؤمنين وازدادوا بسببها إيماناً في قلوبهم ورسوحاً في دينهم ، لكن المنافقين ليسوا كذلك فمنهم من ينفلت لسانه لبعض إخوانه من المنافقين سخرية واستهزاء ويقول أيكم زادته هذه السورة الجديدة إيماناً وتصديقاً با لله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مشككاً فيها ومستهزئاً بها. وقد تولى الله تبارك وتعالى الجواب قمعاً لهذا المنافق فقال: ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون \* يأي فأما المؤمنون المصدقون با لله وبكتابه الذي أنزل وبرسوله يستبشرون \* يأي فأما المؤمنون المصدقون با لله وبكتابه الذي أنزل وبرسوله الذي أرسل فإنهم يزدادون بنزول ما ينزل من القرآن تصديقاً فوق تصديقهم الذي أرسل فإنهم يزدادون بنزول ما ينزل من القرآن تصديقاً فوق تصديقهم

ويقيناً على يقينهم لما جعل الله عز وحل في قلوبهم وبصائرهم من الأنوار التي تجعلهم يستقبلون ما ينزل من القرآن بشوق وفرح فتتأثر به نفوسهم وتنشرح له صدورهم ويزداد به يقينهم وتصديقهم. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رحساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون \* أي وأما المنافقون المريضة قلوبهم فيزدادون حسرة في نفوسهم وضيقاً في صدورهم ورحساً ونحاسة فوق رجسهم ونجاستهم ، وتنطبع على الشر والكفر والنفاق قلوبهم فإذا ماتوا على حالهم فارقوا الدنيا وهم كافرون ، وكما قال عز وحل : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون \* وكما قال عز وحل : ﴿ ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون \* وكما قال عز وحل : ﴿ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ﴾ . وكما قال عز وحل : ﴿ إلى رجسهم ﴾ يمعنى مع . والتعبير بإلى لإفادة انضمام كفرهم الجديد إلى كفرهم القديم .

ومعنى قوله عز وحل: ﴿ أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون \* ﴾ أي أو لم يعتبر هؤلاء المنافقون بما يُسلط عليهم من الامتحان والابتلاء الذي يفضح أسرارهم ويكشف أستارهم في كل سنة مرة أو مرتين مما كان يقتضي رجوعهم إلى الحق وتوبتهم من النفاق والشك لكنهم لانطماس بصائرهم لا يتوبون من نفاقهم ولا يتعظون بمصائبهم و لا ينجحون في اختبارهم.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون \* ﴾ صورة أخرى من صور نفاقهم وهلعهم ومحاولتهم التخفي والتكتم على ضلالهم

وريبهم، وهذا يبرز ما هم فيه من الجبن والذل والخوف ، فبعضهم يلمز كمن قال : أيكم زادته هذه إيماناً وبعضهم يتبادل مع رفاقه النظرات ذلاً وهلعاً وحوفاً من المسلمين ويحاول الهروب من مجلس التلاوة حتى لا يسمع القوارع التي تقرعهم ، فإذا وجدوا غفلة من عيون المسلمين عنهم انصرفوا. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون \* اي خذلهم الله فلم تنشرح صدورهم للإسلام بسبب انعدام فقههم وفهمهم ، وهذا كقوله عز وجل: ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ ، وفي قوله عز وجل: ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون \* وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون \* حجة قاهرة ودليل قطعي على زيادة الإيمان في قلوب المؤمنين. قال البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى : ﴿ وزدناهم هدى ﴾ ، ﴿ ويرداد الذين آمنوا إيماناً ﴾ ، وقال : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص اهـ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء ، بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك اهـ وقال الشيخ على بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداً منها قوله تعالى : ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ الأنفال ، ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾ مريم. ﴿ ويزداد الذين آمنوا إيماناً ﴾ المدثر. ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ الفتح: ٤. ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا

حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ آل عمران : ١٧٣. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمّن به ؟ فهل في قول الناس : ﴿ قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾ آل عمران : ١٧٣ زيادة مشروع؟ وهـل في إنـزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع ؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناً ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾ آل عمران : ١٦٧. وقال تعالى : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون \* وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ﴾ التوبة: ١٢٥. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمر قندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية ، فقال : حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي ، قالا : حدثنا فارس بن مردويه ، قال : حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع عن حماد ابن سلمة عن أبي المهزّم عن أبي هريرة قال : جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ، الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: ( لا . الإيمان مكمل في القلب ، زيادته كفر ونقصانه شرك ). فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب : بأن الإسناد من أبى الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلحي ، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن على الفلاس والبحاري، وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدار قطني وغيرهم. وأما أبو المهزم، الراوي عن أبي هريرة، وقد تصحّف على الكتّاب،

واسمه يزيد بن سفيان ، فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي : متروك ، وقد اتهمه شعبة بالوضع ، حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً.

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ). والمراد نفي الكمال ، ونظائره كثيرة ، وحديث شُعب الإيمان ، وحديث الشفاعة ، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، فكيف يقال بعد هذا : إن إيمان أهل السموات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً ، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه : من فِقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضى الله عنه يقول الأصحابه: هلموا نزدد إيماناً ، فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبدا لله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه ، والإنفاق من إقتار ، وبذل السلام للعالم. ذكره البحاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق اهـ وقـول ابـن أبـي العز رحمه الله : ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه هو إشارة إلى ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان حيث قال: بابُّ إفشاءُ السلام من الإسلام ، وقال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار ، ثم ساق بسنده من طريق أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف اهد وقوله : وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هو بمعنى وبذل السلام للعالم أي لمن عرفت ومن لم تعرف.

#### قال تعالى :

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَجِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلُ حَرِيثُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلُ حَرِيثُ الْعَارِشِ الْعَظِيمِ فَإِن اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ وَوَكَ لَتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَيْ ﴾.

هذا ختام المسك من سورة التوبة المنزلة على خاتم النبيين وشيخ المرسلين. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. وهاتان الآيتان المباركتان كانتا مكتوبتين عند أبي خزيمة أو خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال البحاري رحمه الله في صحيحه: باب جمع القرآن، ثم ساق بسنده عن ابن شهاب عن عبيد بن السبّاق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقُراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر: هذا والله حير

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عـاقل لا نتهمـك وقـد كنـت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبّع القرآن فاجمعه ، فوالله لو كلفوني نقل حبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن ، قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هـ و والله خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح لـه صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ، لم أجدها مع غيره : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾ حتى حاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر اهـ وليس معنى قوله في الجديث: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، أنها لم تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن يثبت بخبر الواحد لأن مراد زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة ابن ثابت أو أبي خزيمة بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه لكنها كانت محفوظة في صدور القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا لا يكتفون بالحفظ في صدورهم بـل كـانوا يضمـون إلى ذلـك وجودهـا مكتوبـة ، وتُواترُ نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأساس في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند قوله في الحديث: لم أجدها مع أحد غيره ، أي مكتوبة لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة ثم قال : والحق أن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة لا نفى كونها محفوظة اهـ وقد أورد

البحاري هذا الحديث في تفسير سورة التوبة حيث قال: باب قوله: ﴿ لَقَّـٰدُ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾ الآية ثم ساق بسنده عن الزهري قال: أخبرني ابن السبّاق: أن زيد بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه، وكان ممن يكتب الوحى ، قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر : قلت لعمر كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر : هـو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر : قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم ، فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك ، كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوا لله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : هـ و والله حـير ، فلـم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبى بكر وعمر . فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسُب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحدٍ غيره ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ﴾ إلى آخرها ، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عنـد أبـي بكـر حتى توفـاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر . تابعه عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن

خالد عن ابن شهاب وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري وقال موسى عن إبراهيم: حدثنا ابن شهاب: مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة اه.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴿ أي لقد أتاكم برسالة الله عز وجل إليكم نبي عظيم ورسول كريم من أشرف بيوتكم وأرفع أنسابكم ، حيث يعتبر عمود نسبه صلى الله عليه وسلم في الـذروة من أعمدة أنساب العرب ، وقد جرت سنة الله عز وجل أن يبعث الرسل في أنساب قومها أي في أشراف آبائهم وأمهاتهم كما جاء في حديث أبي سفيان مع هرقل عندما سأله : أذو نسب فيكم ؟ قال : نعم هو فينا ذو نسب ، فقال هرقل : وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. كما رواه البخاري وغيره ، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم اهـ ولا تكاد قبيلة من قبائل العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم صلة نسب بها ، فقد اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار بنو ربيعة بن نزار وقد صاروا قبائل شتى ، منهم بنو أسد وضبيعة ، ومن بني أسد بكر وتغلب وعنز أبناء وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ر بيعة، ومنهم بنو عبد القيس بن أفصى والنمر بن قاسط ومنهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل ، ومنهم بنو عجل بن لجيم ومن بكر أيضا بنو مرة ، ومن ربيعة أيضاً بنو عنزة بن أسد بن ربيعة ، ومن عنزة آل سعود ملوك المملكة العربية السعودية أعز الله بهم الإسلام وأعزهم بالإسلام ، كما اجتمع

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضر بنو قيس عيلان ، وإلى قيس عيلان ترجع قبائل غطفان ، وهوازن وسُليم ومازن ومن هوازن بنو سعد بن بكر وبنـو كلاب وبنو جُشم ومنهم كعب بن ربيعة وبنو هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان ونسبي في بني هلال ، وكذلك بنو نمير وبنو جعدة وبنو قشير وبنـو عقيل بن كعب بن ربيعة ومنهم بنو المنتفق وبنو خفاجة ، ومن هوازن أيضاً بنـو سلول وبنو ثقیف بن منبه بن بکر بن هوازن ومن قیس عیلان أیضا بنو عبس وذبيان ومن ذبيان بنو فزارة ومنهم عدوان وباهلة ، وفي إلياس يجتمع مع رسول ا لله صلى الله عليه وسلم بنو تميم بن مر بن أدّ بن طابخة بن إلياس وبنو ضبة بن أدّ والرباب ومزينة ومن بني تميم زيد مناة بن تميم وعمرو والحارث ومن زيد مناة بن تميم بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة ومن ذريته محدد الدين وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي مدركة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هذيل بن مدركة وهم رهط عبد الله بن مسعود رضى ا لله عنه وفي خزيمة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أسد والقارة، وفي كنانة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكان ومَلْك وعمرو وعامر وعبد مناة ، ومن عبد مناة بنو بكر ومن بنى بكر بنو الديل وبنو مدلج وبنو ليث وبنو ضمرة ، وفي النضر يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو يخلد بن النضر ، وفي فهر يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر رهط أبى عبيدة عبد الله بن عامر بن الجراح ، وبنو أسد بن فهر وفهر هو قريش فكل من كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي ، وقيل إن قريشاً هو النضر بن كنانة والمعتمد عند العلماء هو أن قريشاً لقب فهر بن مالك بن النضر ، وفي غالب

يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو تيم الأدرم ، وفي لؤي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عامر بن لؤي وبنو سامة بن لؤي وفي كعب بن لؤي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رضي الله عنهما ، وبنو جُمح وبنو سهم رهط عمرو بن العاص رضي الله عنه ، ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بنو تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيـد الله رضي الله عنهما ، وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة ، وفي كلاب بن مرة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو زهرة بن كلاب رهط آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمم كذلك رهط سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما ، وفي قصي يجتمع مع رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بنو عبد الدار رهط الشيبيين حجبة الكعبة المشرفة وبنو عبد العزى رهط حديجة بنت حويلد رضى الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن بني عبدالعزي ورقة بن نوفل والزبير بن العوام رضي الله عنه وفي عبد مناف يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس وفي عبد المطلب يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أبي طالب على وجعفر وعقيل ، كما يجتمع معه في عبد المطلب بنـو العباس وبنو الحارث وبنو أبي لهب ، وقد كان لآباء رسول الله صلى الله عليه وسلم محد مميز بين قبائل العرب فجده قصي هو أول من جمع أمر قريش بعد تفرقهم وتشتتهم ، وقد ولي أمر البيت الحرام وأمر مكة كلها ، وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز الشرف كله على قريش، وقد قطع مكة رباعا بين قومه قريش فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة ، وقد سمّته قريش مُجمعا: لما جمع من أمرها ، وتيمنت به ، فما تنكح امرأة ، ولايتزوج رجل من قريش ، ولا يتشاورون في أمر نزل بهم ، ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا في داره ، واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى المسجد الحرام تحتمع فيها قريش لقضاء أمورها ، وفي قصي يقول الشاعر :

قصي لعمري كان يُدعى مُجمعا به جمع الله القبائل من فهر وقد كان عبد الدار بكر قصي فلما كبر قصي دفع لعبد الدار مفتاح الكعبة وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ، وكانت خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاماً للحجاج ضيافة لهم على أنهم ضيوف الله ، وهم أحق الضيف بالكرامة.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ عزيز عليه ما عنتم ﴾ أي يؤلمه عنتكم ومشقتكم وما يسبب لكم عذابا في الدنيا أو في الآخرة وما يجلب لكم من شر ، وقوله عز وجل: ﴿ حريص عليكم ﴾ أي يبذل أقصى جهده فيما ينفعكم ويرفع الضر عنكم ، ويجلب لكم خير الدنيا والآخرة كالرائد الذي لا يكذب أهله ويسعى في إرشادهم إلى ما فيه رغد عيشهم وجلب السعادة لهم ، وقد كان من أظهر آثار حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أنه كان يشتد حزنه إذا استمروا في كفرهم حتى بلغ به الحزن درجة كاد يبخع نفسه أي يهلكها بسبب اشتراق الكفار في ضلالهم ، كما قال عز وجل: ﴿ فلعلك باخع نفسك على التحم نفسك ألا يكون مؤمنين ﴾ وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باخع نفسك ألا يكون مؤمنين ﴾ وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في حرصه على الخير للناس ونفعهم مثلاً فقال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال :

( إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم إني رأيـت الجيش بعينيّ وإنى أنا النذير العريان فالنّجاء ، فأطاعـه طائفـة مـن قومـه فـأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني واتبع ماجئت به ومثل من عصاني وكذّب ما جئت به من الحق ). وفي رواية لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدوابُّ التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها ، قال : فذلكم مثلي ومثلكم ، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلُم عن النار ، هلُم عن النار ، فتغلبوني ، تقحُّمون فيها). وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبُّهن عنها ، وأنا آخذٌ بحجزكم عن النار وأنتم تَفلُّتون من يدي ) اهـ وقد أعلمه الله عز وجل بأن أكثر الناس لا يؤمنون حيث يقول عز وجل: ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾.

ومعنى قوله عز وجل: ﴿ رءوف رحيم \* ﴾ أي هو صلى الله عليه وسلم رءوف رحيم بكل مؤمن سواء كان عربياً أو كان أعجمياً. والرأفة والرحمة بالمؤمنين كانت من الصفات التي انطبع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار الله إلى ذلك في قوله عز وجل: ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ وقد أشار الله عز وجل إلى أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة حيث يقول عز وجل: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين \* ﴾. ومعنى قوله عز وجل: ﴿ فإن تولوا فقل حسبي

الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم \* أي فإن أعرض الكفار من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين ولم يستجيبوا لك فيما دعوتهم إليه من إخلاص العبادة لله وحده ونبذ ما هم عليه من الكفر والضلال فاستمسك بالعروة الوثقى التي من الله عز وجل عليك بها وقل: ﴿ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم \* أي الله عز وجل وحده هو الذي يكفيني شركم ويدفع في نحوركم وينصرني عليكم مهما كان جمعكم ومهما تحزبت ضدي أحزابكم فإني فوضت أمري إلى الله وجعلت اعتمادي عليه وهو رب العرش العظيم لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه.

والأمر في قوله تبارك وتعالى : ﴿ فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴾ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توجيه كذلك لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة أن يقولوا هذا القول مؤمنين به مطمئنين له إذا حزبهم أمر ، وقد قال أبوداود في سننه : حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ثنا عبد الرازق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين المتعبدين قال : مدرك بن سعد قال يزيد : شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. كفاه الله ما أهمه وسند هذا الحديث حسن قال الحافظ ابن حجر في التقريب : يزيد بن محمد ابن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاهم صدوق من الحادية عشرة وقال الحافظ ابن حجر في التقريب عبد الرازق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد ، صدوق من العاشرة ، ويونس بن ميسرة بن حلبس قال الحافظ في التقريب : ثقة عابد مُعمّر من الثالثة وأم الدرداء هي الصغرى من

زوجتي أبي الدرداء. وقد اشتمل هذا الذكر الوارد في هذه الآية الكريمة على أربع جمل: الأولى: حسبي الله والثانية لا إله إلا هو والثالثة: عليه توكلت، والرابعة : وهو رب العرش العظيم ، وكلها في تقرير تجريد التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له ومن بينها كلمة التوحيد الكبرى التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة. وهي لا إله إلا الله المشتملة على نفي جميع من يستحق أن يكون إلها وإثبات الإلهية لله وحده بطريق الحصر وهي التي دعت إليها جميع الرسل وأنزل الله من أجلها جميع الكتب وقد شهد الله عز وجل لنفسه بهذا التوحيد وشهدت به له ملائكته الكرام ورسله وأولوا العلم حيث يقول عز وجل: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم \* ﴾ وقد أوجب الله تبارك وتعالى معرفة معنى لا إله إلا الله حيث يقول: ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأن الله تعالى حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يعني موقناً بمعناها ملتزماً بمقتضاها ومات على ذلك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرّم النار على من قال: لا إلـه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) ، كما روى البحاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ). وكلمة التوحيد تقتضي من العبد أن يُسلم وجهه لله عز وجل لا يصرف شيئاً من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فلا يدعو مع الله أحدا ولا يشرك بالله شيئاً كما قال عز وجل لحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم:

﴿ قبل إن صلاتي و نسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين \* لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين \* وقد جهل الكثير من الناس معنى لا إله إلا الله وصاروا إذا حز بهم أمر أو مرض لهم مريض أو نحو ذلك ضرعوا إلى بعض الموتى من أصحاب القبور وصاروا يستنجدون بهم ويسألونهم كشف الضر عنهم مع أن الله عز وجل قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ قبل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾ وقد اعتقد الكثير منهم - مع أنهم يقولون لا إله إلا الله - أن بعض الناس و لاسيما من اشتهر بالصلاح والتدين يعلمون الغيب ، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن نفسه: ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد \* إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا \* كما اعتقد كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب ويذهبون إلى بعض الدجاجلة ليطلعوهم على أنواع من الغيب مع أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الجن لا يعلمون الغيب حيث يقول عن سليمان عليه السلام: ﴿ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نُذقه من عذاب السعير \* يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور \* فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مِنسأته فلما حرّ تبينت الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين \* وقد بلغ الحال ببعض رجال الطرق الصوفية أن يدعوا أتباعهم إلى عبادتهم صراحة حتى قال قائلهم:

إذا كنت في هم وغم فنادني أيا .... أنجيك من كل ضيقة فإسمى مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي

وقد صار أتباعه يرددون هذين البيتين عقب صلواتهم ، فلما وقفت عليهم وسمعت هذا منهم نبهتهم إلى أن هذا شرك أكبر فكيف يقعون فيه وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ، فقال بعض مثقفيهم : هذه شطحات من الشيخ ، فحذرتهم من ا تباع هذه الشطحات لأنهم لو ماتوا على ذلك حرم الله عليهم الجنة وكان ذلك في بعض البلاد الإفريقية وقد نظمت قصيدة في الرد على هذين البيتين الشنيعين على نفس الوزن والقافية وسميتها النصيحة فقلت :

بحمد إلهى قد بدأت مقالتي وذدت عن الحوض المبارك كل من وإن سلاحي قول ربي وسينة وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا فيا أيها الإنسان إن إلهنا فإن كنت في ضيق فربك حاضر وإن كنت في هم وغم فناده ولا تسالن أحداً سواه وإن يكن فللخالق التصريف جل جلاله فحير الورى المختار ما كان مالكاً وقد قال للحبر الإمام ابن عمه وقد حذر المختار عند وفاته بأن لا يرى في الأرض قبر . مسجد وذلك يرويه البحاري ومسلم وقد حدث الحفاظ أن رسولنا

وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي أراد به سوءاً لحقد ونقمة أتانا بها المحتار حير الخليقة على حير أحلاق وعلم وحكمة هو الأحد المقصود في كل حاجة فسله إذن ينجيك من كل ضيقة يجبك ويكشف كل هم وغمة نبياً كريماً قد أتى بالرسالة ومن يرج غير الله باء بذلة لنفع وذا نتلوه في نص آية مقالة هدي في ابتغا الاستعانة من امر عظيم بالغ في الخطورة وقد شدد الإنكار في غير مرة وأعلام أهل العلم خير الأئمة نهى عن وجود القبر تحت بناية

فأخلص لدين الله دون تعلة بتجصيصها فالنهى حير رواية قدير على إنصاف كل البرية على رد أمر الله غير جديرة بذا أهل شرك في صميم غواية ويكشف ستراً عن أمور خفية وآتيه في كفر عميق وغفلة مفاتيح كل الغيب من غير ريبة إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة وباطنه يبكو لأصحاب وصلة طريق الهدى فيها تمام السعادة تنزه عن أغراض أهل الضلالة فبالفرض والمسنون حير وسيلة يزيد كتيراًعن سيى عبادة وبُعدك عن فحش وبغي وغيبة و نهيك نفساً عن مقام خطيئة نهايته الحسني وأفضل قربة فداوم عليه كي تفوز برحمة فليست له حسني ولا ظل جنة سبيل الهدى فليستمع لنصيحتي به حتم الرحمن كل نبوة

ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم ولا تكتبن فوق القبور ولا تقل ولا تسنذرن إلا لربك إنه وقد قال حير الخلق إن نذوركم ومن نذروا للصالحين فإنهم ولا تأت عرافاً ليشفى ذا ضنى فليس لدى العراف علم بغائب وربك علام الغيوب وعنده وقد فرق الجهال دين محمد وقالوا لقول الله ظهر وباطن وما غلموا أن الشريعة نهجها وما كان قول الحق مثل مقالهم وإن كنت ترجو للإله تقرباً ومجلس علم عند ربك فضله وأمر بمعروف وترك لمنكر وتسليم كل الحال لله وحده فذاك لعمر الحق أوضح منهج وحبك للأخيار حتم ولازم ومن يبتغ الحسني بأفعال غيره وذلك نصحي قد نصحت ومن يرم وأختم قولي بالصلاة على الذي

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم كلمة تُثقِلُ ميزان العبد عند الله يوم القيامة هي كلمة لا إله إلا الله إذا قالها خالصاً من قلبه ومات عليها ، وأن صاحبها هو أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه ). كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم - ومعاذ رديفه على الرحل - قال : يا معاذ . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ، ثلاثاً. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله ن ستبشروا ؟ قال : إذاً يتكلوا.

وقد سقت في تفسير قوله عز وجل: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هـ و الملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هـ و العزيز الحكيم \* ما رواه النسائي وابن حبان والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب علمي شيئاً أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: قال الله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا موسى إنما أريد شيئاً تخصين به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ، مالت بهـم لا إله إلا الله )، وقال الحاكم:

صحيح الإسناد. والحديث فيه درّاج بن سمعان أبو السمح وإن كان ضعيفاً إلا أنه عرف بالصدق في حديثه عن أبي الهيثم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب حيث قال : صدوق في أبي الهيشم. كما روى الـترمذي وقـال : حسن غريب ، وابن ماجة وابن حبان والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه الذهبي من حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله سَيُخَلُّصُ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعةً وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ، ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلسى ، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : إنك لا تظلم. قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ، فلا يثقل مع اسم الله شيء.

وقد تم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه ما قصدت إليه من تحرير هذا التفسير بعد فجر يوم الثلاثاء الثالث من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤١٨هـ بمنزلنا بالرياض ، وكان البدء في تفسير قوله عز وجل: ﴿ واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ﴾ ... إلخ بعد ظهر يوم الإثنين غرة رجب الحرام لعام ١٤١٨هـ سائلاً الله عز وجل أن يتفضل بقبوله وأن يجعله في ميزان الأعمال الصالحة وأن يتجاوز عما يكون مني من تقصير ، وما توفيقي إلا بالله والحمد لله رب العالمين.

عبد القادر بن شيبة الحصمد

## تصويبات الأخطاء التي وقعت في المجلد الأول

| الصواب                    | الخطأ                     | السطر | الصفحة |
|---------------------------|---------------------------|-------|--------|
| حَمِدَني                  | حَمَدَني                  | ٣     | 11     |
| الذين                     | الذي                      | ١٨    | **     |
| تقولوا                    | تقولون                    | 71    | ١١٣    |
| بالآية التي ذيلها بقوله : | بقوله: ﴿ وأوفوا بعهدي أوف | ١.    | 119    |
| ﴿وإياي فاتقون             | بعهدكم وإياي فارهبون،     |       |        |
| وقوله                     | قوله                      | 44    | 178    |
| يتق الله يكفر             | يتق يكفر                  | 11    | 178    |
| عليهن                     | عليهم                     | ١٦    | 77.    |
| إليك                      | إليه                      | 44    | 778    |
| أنه عليه                  | أن عليه                   | ٤     | 474    |
| الغافلون                  | الخاسرون                  | ١٨    | 801    |
| أعانني عليه               | أعانني                    | ٨     | . 477  |
| تعملون                    | تعلمون                    | 71    | 440    |

#### تصويبات الأخطاء التي وقعت في المجلد الثاني

| الصواب  | الخطأ  | السطر | الصفحة |
|---------|--------|-------|--------|
| ووصفه   | وصفه   | ١٢    | ٣      |
| به      | ىه     | ٥     | 98     |
| تکنی    | تكننى  | ٧     | ١٣١    |
| القيامة | القيام | ٣     | ۱۷۳    |
| تبارك   | نبارك  | ١٢    | 7 2 7  |

#### تصويبات الأخطاء التي وقعت في المجلد الثالث

| الصواب     | الخطأ      | السطر | الصفحة     |
|------------|------------|-------|------------|
| بيًّن      | بَيِّنِ    | ٤     | ١١٨        |
| عاقبتي     | عاقبتني    | ٥     | 107        |
| السفيه     | السفية     | ٧     | 198        |
| آباؤ كم    | اباؤكم     | 19    | 7.0        |
| الأميّ     | الأمي      | ١٩    | 7.9        |
| المذعورون  | المذعورن   | ٤     | <b>TOA</b> |
| فلم        | فلما       | 17    | ۳۷۳        |
| المستفرغين | المستفرغون | ١٣    | 444        |
| الباذلين   | الباذلون   | ١٤    | 444        |
| الخوَّان   | الخُوَّان  | ٨     | ٤١٨        |

## تصويبات الأخطاء التي وقعت في المجلد الرابع

| الصواب           | الخطأ             | السطر | الصفحة |
|------------------|-------------------|-------|--------|
| والصاحب بالجنب   | والصاحب الجنب     | ١٨    | ٣      |
| عليكم            | عليكَم            | 17    | ۸۳     |
| فا               | في                | 0     | ٩٨     |
| هذه              | مذا               | 19    | 1.7    |
| بعد              | بعدة              | ۱۷    | ١٤٨    |
| وأكثرهم          | ولكن أكثرهم       | 0     | Y V T. |
| في الثانية وحذفه | في الثانية وحذفها | 7     | 771    |
| تعملون           | تعلمون            | 1     | 449    |
| إنه              | أنه               | ١٢    | 451    |
| لا يعلمون        | لا يعملون         | ٩     | 409    |
| تعملون           | تعلمون            | ٩     | 897    |

## تصويبات الأخطاء التي وقعت في المجلد الخامس

| الصواب   | الخطأ    | السطر | الصفحة |
|----------|----------|-------|--------|
| عَصَوْا  | عَصَوُا  | ١٤    | ١٣٦    |
| عَدُو    | عَدُوِّ  | \     | 128    |
| أي إلا   | ٦Ĭ       | 19    | 777    |
| لوح      | لوحْ     | 10    | 7 / 7  |
| وشهدتم   | وشهدتهم  | ١٨    | 4.74   |
| أم مكتوم | أم كلثوم | 1 2   | ٤٠٣    |
| ا لله    | व्या ।   | . 17  | ٤٠٧    |
|          |          |       |        |

### الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | من سورة الأنفال:                                                                                |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾                                   |
| ١      | الآيات الأربع                                                                                   |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فَئَةً فَاتَّبِتُوا ﴾ الآيات |
| ٨      | الخمس                                                                                           |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ﴾                                    |
| 1 Y    | الآيات الخمسالآيات الخمس                                                                        |
| e es e | تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنْ شُرِ الدوابِ عند الله الذين كفروا ﴾ الآيات                            |
| ۲.     | الثلاثالثلاث                                                                                    |
| 71     | تفسير قوله تعالى : ﴿ وإما تخافن من قوم خيانة ﴾ الآية                                            |
| 77     | تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلا يُحسِّبَنُ الَّذِينَ كَفُرُوا سَبِقُوا ﴾ الآيتين                      |
| 77     | تفسير قوله تعالى : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ الآيات الثلاث                                  |
| 47     | تفسير قوله تعالى:﴿ يَا أَيُهَا الَّهِي حسبكُ الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾                       |
| 44     | تفسير قوله تعالى : ﴿ يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال ﴾ الآيتين                              |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ مَاكَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَتْخُنْ فِي             |
| 44     | الأرض ﴾ الآيات الثلاث                                                                           |
| 47     | تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النِّي قُلْ لَمْنَ فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأُسْرِي ﴾ الآية       |
| 1      |                                                                                                 |

| وع                                                                            | الموض   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُرْيِدُوا خَيَانَتُكُ فَقَدْ خَانُوا الله ﴾ الآية –   | تفسير   |
| ر قوله تعالى : ﴿ إِنْ الذِّينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم                 |         |
| سهم في سبيل الله ﴾ الآيتين                                                    |         |
| ر قوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ﴾                  | تفسير   |
|                                                                               | الآيتير |
| ة التوبة:                                                                     | سور     |
| ر قوله تعالى : ﴿ براءة من الله ورسوله ﴾ الآيتين                               |         |
| ر قوله تعالى : ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يـوم الحـج                    | تفسي    |
| بر ﴾ الآية                                                                    |         |
| بر قوله تعالى : ﴿ إِلَا الذين عاهدتم من المشركين ﴾ الآية                      | تفسي    |
| ير قوله تعالى:﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية               |         |
| ير قوله تعالى: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ﴾ الآية                    | تفسب    |
| ير قوله تعالى : ﴿ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند                         | تفسب    |
| له ﴾ الآيات الأربع                                                            |         |
| ير قـوله تعـالى : ﴿ فـإن تـابوا وأقـاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة            | تفس     |
| وانكم ﴾ الآية                                                                 | فإح     |
| ير قوله تعالى : ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في                    | تفس     |
| كم ﴾ الآية                                                                    | ديناً   |
| ير قوله تعالى : ﴿ أَلَا تَقَاتُلُونَ قُومًا نَكُثُوا أَيمَانُهُم وهموا بإخراج | تفس     |
| سول ﴾ الآيات الأربع                                                           |         |

تفسير قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ للمشركينَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسَاجِدُ اللهُ شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ الآيتين 77 تفسير قوله تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با لله ﴾ الآيات الأربع ----٧. تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَخَذُوا آبَاءَكُم وَإِخُوانَكُم أولياء که الآيتين -----77 تفسير قوله تعالى : ﴿ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ﴾ الآيات الثلاث -----72 تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَحْسُ ﴾ الآية V9 تفسير قوله تعالى: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآخر ﴾ الآيات الخمس -----٨٠ تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِنْ كَثَيْراً مِنْ الأَحْبَارِ والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ك الآيتين 19 تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ﴾ الآيتين 90 تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ﴾ الآيات الثلاث -1.1 تفسير قوله تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ الآية 1.4 تفسير قوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ عَرْضاً قَرِيباً وسَفَراً قاصِداً لاتبعوك ﴾ الآية 1.9

الصفحة

الموضوع

| الصفحة | الموضوع                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِينَ لَكُ          |
| 111    | الذين صدقوا ﴾ الآيات الثلاث                                                                |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره                              |
| 112    | الله انبعاثهم ﴾ الآيات الثلاث                                                              |
| 117    | تفسير قوله تعالى : ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تَفْتِني ﴾ الآية                            |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ إِن تَصِبُكُ حَسَنَةُ تَسَوُّهُمْ وَإِنْ تَصِبُكُ مَصِيبَةً           |
| 119    | يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ﴾ الآيات الثلاث                                               |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ﴾                                |
| 177    | الآيات الثلاث                                                                              |
| 175    | تفسير قوله تعالى:﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ﴿ الآيتين                                      |
| 170    | تفسير قوله تعالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ الآيتين                                   |
| 177    | تفسير قوله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ الآية                                |
| 127    | تفسير قوله تعالى: ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أُذنَّ ﴾ الآية                      |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ يَحْلَفُونَ بَا للهُ لَكُمْ لَيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ |
| 184    | أن يُرْضُوهُ ﴾ الآيتين                                                                     |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ يَحذر المنافقون أن تُنزَّلَ عليهم سورةٌ تنبئهم بما                    |
| 100    | في قلوبهم ﴾ الآيات الثلاث                                                                  |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون                              |
| ١٣٨    | بالمنكر وينهون عن المعروف ﴾ الآيتين                                                        |

الموضوع

| تفسير قوله تعالى : ﴿ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أموالاً وأولاداً ﴾ الآيتين                                                                       |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض                                        |
| يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ الآيتين                                                       |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِي جَاهِدِ الْكَفَارِ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ الآية            |
| تفسير قوله تعالى:﴿ يَحْلَفُونَ بَا للهُ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كُلُّمَةُ الْكَفْرِ ﴾ الآية |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ ومنهم منْ عاهد الله لئن آتانا من فضله                                       |
| لَنُصَّدَّقَنَّ ﴾ الآيات الأربع                                                                  |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ الذين يلمزون المطّوِّعـين مـن المؤمنـين في                                  |
| الصدقات ﴾ الآية                                                                                  |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم                                   |
| سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ الآية                                                              |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ فَرِحَ المخلفون بمقعدهم حلاف رسول الله                                      |
| وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ الآيات الثلاث                                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلا تَصِلُ عَلَى أَحِدُ مِنْهُمْ مَاتَ أَبِداً ﴾ الآية                      |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلا تُعجبكُ أَمُوالْهُمْ وَأُولَادُهُمْ ﴾ الآية                             |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا با لله وجـاهدوا مـع                                |
| رسوله استأذنك أولوا الطول منهم ﴾ الآيات السبع                                                    |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ﴾                                |
| الآيات الأربع                                                                                    |
|                                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٦    | تفسير قوله تعالى : ﴿ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ﴾ الآيات الثلاث                               |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار                                 |
| ١٨٠    | والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ﴾ الآية                                                  |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهــل                                 |
| ١٨٤    | المدينة مردوا على النفاق ﴾ الآية                                                             |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمــلا صالحـاً                             |
| 110    | وآخر سيئاً ﴾ الآية                                                                           |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكيهم بها ﴾                       |
| ١٨٦٠   | الآيةالآية                                                                                   |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ الله هُو يَقْبُـلُ التَّوْبُـةُ عَـنَ عَبَّادُهُ |
| 197    | ويأخذ الصدقات ﴾ الآية                                                                        |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله                                      |
| ۱۹۸    | والمؤمنون ﴾ الآية                                                                            |
| 199    | تفسير قوله تعالى : ﴿ وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله ﴾ الآية                                     |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ والذين اتخذوا مسحداً ضراراً وكفراً وتفريقاً                             |
| ۲      | بين المؤمنين ﴾ الآيات الأربع                                                                 |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ أُسُّسَ بنيانه على تقوي من الله ورضوان                         |
| 7.7    | خَيْرٌ أَم من أُسّسَ بنيانه على شفا جُرُفٍ هارٍ ﴾ الآيتين                                    |
|        | تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم                            |
| ۲۰۸    | بأن لهم الجنة ﴾ الآيتين                                                                      |
|        |                                                                                              |

الموضوع تفسير قوله تعالى : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قُرْبَى ﴾ الآيات الأربع --717 تفسير قوله تعالى : ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ الآية -----740 تفسير قوله تعالى : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خَلَفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ﴾ الآية -----777 تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتَّقُوا الله وكونُوا مع الصادقين ۾ -----722 تفسير قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله که الآيتين -----750 تفسير قوله تعالى : ﴿ و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفــر مـن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾ الآية 721 تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهِا الذِّينِ آمنُوا قَاتِلُو الذِّينِ يَلُونَكُم مِن الكفار وليجدوا فيكم غلظة ﴾ الآية ------101 تفسير قوله تعالى : ﴿ وإذا ما أنزلت سورةً فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ﴾ الآيات الأربع تفسير قوله تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ﴾ الآيتين ------77. تصويبات الأخطاء المطبعية في الأجزاء الخمسة السابقة ------740 الفهرس ------449

الصفحة

# تَحْدِيبُ لِتَعْنِيبُ وَمِحْرِيدِ التَّاوِيلِ مِمَّا أَيْحِى بِمِرالِ بِاطِيلِ وَرَدِئُ لِأَقِيا وِيل

تأليف هير المحكر المحكر المحكر عضوهيئة المدريس بقستم الدكاسات العليا بأنجامعة الإسلامية بالمدينة المدينة المنورة سابقاً والمدرس بالمسجد النبؤي الشري

الجشزء الستادس

مكت بنه كمعارف للنفيشر والتوريع لصاحبها سعدب عب والرحم الراسيد الدرياض جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر .

الطبعة الأولمك

صكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٢٠ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر شيبة الحمد ، عبد القادر شيبة الحمد ، عبد القادر تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما الحق به الاباطيل وردي الاقاويل. – الرياض. ٢٨٦ ص ، ١٧,٥ سم ٢٨٦ ص ، ١٧,٥ سم ردمك ٣-٥٥-٨٣٠ ( بحموعة ) ١٥٥٥ سم ١ – القرآن – التفسير الحديث أ – العنوان ١ – القرآن – التفسير الحديث أ – العنوان ديوي ٢٧,٦ ١ (١٩/٤٥٥)

رقم الإيداع: ١٩/٤٥٥١ ردمك: ٣-٥٤-٨٣٠ (مجموعة) ١-٥٥-١ ( ج٦ )

> مگتبهٔ المعارف للنيث روالتوزيع هانن ، ۱۱۲۵۳۵ . ۱۱۳۳۵ . مناکس ۲۱۲۳ . برقبا دَفند من ب ، ۲۲۸۱ الريان الميزالبريدي ۱۱۲۷۱ سجل تجاري ۲۲۱۲ الدركان